# منافت السروز في لعسقيدة ولهتاريخ عي لعسقيدة ولهتاريخ

نشر وتوزيع مكتبة ناصيف عماطور ـ الشوف

ا می انبوشت را د د کتور نی الفلسفة ،

# الفكال

إلى صَاحِب السَّماحَة الشَيخ محَمَّد ابُوسَّ قترا عِرفُ انَّا بِالجَميِّل الْأَعَرَة،

وَتقديرًا للمنجزات المتتالية والمناقبية الأشلة،

أفتدم كتابي هكذا

متَمنيًا عَلى لجنة المؤسسَّة الصحية في «بقعاتا»، أن تعَتَمَد ما يعود من ربعه، لوض لِبَنةٍ في حَرَم المؤسسَّة العسسَة العسيد.

سَامي ابوشقرا

#### توضيـــح

منذ قرابة الف عام ، تربّع الامام العظيم للمتقد الدرزي حمزة بن علي بن احمد ، في صدر جامع (رَيدان) بالقاهرة ، وكشف للملأ ، كل الملأ ، جوهر التوحيد الدرزي، ليبكم المتفوهين المتاجرين، بأسم الدين عن: حقيقة الخالق ، ومآل النفس البشرية ، وبهارج الجنة وماسي الجحيم ٠٠ وما هنالك من ما ورائيات ، شطحت بها العقول القاصرة ، الى الله حدود الى العدم ٠٠

ان ابا هذا الجوهر وأمه: العقل ، العقل بكل فاعلياته ، وبكل ما يحدده العلم الحديث وهل كانت العلوم على انراعها ، وعلى كل ما حققت وأبدعت ، وما ستحقق وستبدع ، الا بوارق ، التمعت وتألقت ، وسيتصاعد تألقها ، مع الزمن ، هل هذه العلوم ، سوى ومضات يدفعها ذلك العقل الاعظم ، في كل دور ، ليتعزز بها الانسان ، وتتفتع لبصيرته ، كسوى الغوامض والغيبيات ؟؟

ما كان يُعتبر (ميتافيزيا) في مذهب التوحيد الدرزي ، اضحى مُعترفًا به ، في كثير من المدارس الفلسفية العالمية ، حتى المادية منها : من ابعاد التجلّي ، الى سلطان العقل ، الى التقمص والتذكر وخلود النفس •

وكيلا نبتعد عن موضوع هذا الكتاب ، نعتذر من القارىء الكريم فسي صدوف القلم عن الاطالة في هذا البحث ، منوهين وَمضًا عن الاسباب التي اوجبت والحت علي ، في التحدث عما يُغمز اليه بكلمسة : (طائفية) · وليست الكلمة ابدًا ، هي التي اضطرتني لهذا البحث والتنقيب ، انما هناك تضليلً عن تعمد ، وهناك حق سلب · وطمس · وما يزال · ومن توانى عن حقه ، فمُغفّل او جبان ، والصفتان عدوتان للمنهج الدرزي · وهناك تاريخ · · من كذبه · · لفظتهُ الانسانيةُ ونبذته نبذًا ·

كيف أُستُبيحَ هذا الحق ؟؟ استُبيحَ في :

١ التعتيم المطبق ، على الدور النضالي العربي ، والقياديّ احيانًا ، الذي استشهد في غمرته الاف الشبان والقادة الدروز ، في كفاحهم ضد مجتاحي اوربة وكل مجتاح ، حتى معركة الاستقلال سنة ١٩٤٣ · اي نيّف وثماني مئة عام ·

٢ ــ المناقب الدرزية الاصيلة ، التي شاؤوا ان تعبث بها عواصفُ الهوى
 والتعصب الذميم ، لتستودعها رُجم الغيب ·

٣ ـ تسخير بعض حملة القلم الرخيص ـ وفي لبنان خاصة ـ منجرفين في حثالة سواقي الطائفية ، لتشويه الحق الصراح ، والواقع الناصع ، وتبتي الخيال الطائش ، خاصة في بعض المجلات الحديثة المستشريبة ، اولئك الذين تغربوا عن حسن الجوار ، تغربوا عن الوطنيبة والعروبة ، تغربوا حتى عن ابسط مناقب الانسان ، طمعاً في إشباع نهام غيبلن التقوقع والطائفية ، والاستعمار ،

مع عوامل غيرها ، حدّت بي كلها ، لاصدار هذا الكتاب بعنوانه : مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ • آخذاً بساعدي سماحة الشيخ محمد ابــو شقرا ، شيخ عقل الطائفة الدرزية •

وسيتَحقق القارىء المجرّد ، من ان كل ما اثبتُه هنا ، انما هو صدى داو وصادق ، لاقوال ائمة الفكر ، من عرب واعاجم ، لا تربط معظمهم بالدروز لا صداقات أ، ولا معتقد ، ولا لغة وارض ، سوى رغبة مُلحّة بنفوسهم . في بعث شموس المحقيقة ، من دامس مدفنها ، خدمة للعلم والخُلــــق ٠٠ لا للطائفية ابدًا ٠

شكرًا لأولئكَ الباحثين ٠٠ وشكرًا لِقارئي المنصف ٠٠

# العك العتريم

#### عناصر البحث:

أ \_ أولَى المعتقدات الروحية

ب التجلي

ج ـ العقل الاعظم

د \_ التقمص

هـ من مناقب العقيدة

و ـ التذكر

# تاريخ التوحيد:

أ \_ في مصر الفرعونية

ب ـ في المشرق (الاقصى وفلسطين

ج ـ في اليونان القديمة

د ـ في الاسلام

ه ـ في العصر الفاطمي

و ـ بعيد حجبة الحاكم

# العكه المعتديم

# قِدَم العالم

ايمان عقيدة التوحيد الدرزي ، قاطع بعراقة قدم العالم ، ومَعاده الى ادوار سالفة قبل آدم ( ابي البشر ) • اكدت هذه النظرية واسرفت في المُغالاة بها ، الفلسفة الهندية • قال المؤرخ سليمان مَظهر (١) ، ما يلي :

« قال القوم في اواسط آسيا ان الاله « أُدينات ، قد ظهر منذ ( ترليون باليا ) والباليا ، مقياس زمني لمدة يستغرقها طائر صغير في تفريغ مساحة ميل مربع مليء بالشَعر الدقيق ، لو انه نقل شعرة واحدة كل مئة عام ، ٠

لنا أن نتصور بعد هذا القول ، مدى قدم الكون وقدم الانسان معه ، ولن نحسب هذا ضربا من الخيال ، أو أسطورة تروى ، فقد صرح معظم رجال الفكر الغربي بأن الحضارة الشرقية ، كانت على أرقى مستوى الفكر منذ أقدم العصور •

كتب الاستاذ الروحي رؤوف عُبيد في مؤلفه « الانسانُ روحُ لا جسد » (٢) ان المفكّر فكتور كوسان قال : « حين نطالع بامعان فلسفة الشرق القديمة فاننا نقف على كثير من الحقائق العويصة التي تُكرِهنا على ان ننحني اجلالا للفلسفة الشرقية » • واكّد هذا الرأي الفيلسوف شليخر بقوله : « ان اسمى فلسفة اوروبية ازاء الفلسفة الشرقية كبصيص ضوء ضئيل ، مقابل فيض من ضوء الشمس ، تلك الفلسفة القديمة الثابتة ، القائمة على عقيدة خلود الروح ، والعودة الى التجسد ، والايمان باله واحد » • ويضيف المؤلف : « ان هذا المعتقد يحمل في مضمونه انظمة صارمة من : الزهد ، والتقشف ، وضبط النفس » •

ان تصريحات رجال الفكر الغربيين ، وهم السبّاقون في هذا الدور ، عملاً وعلما وفلسفة ، يزيد في ترسيخ ايماننا بمضمون عقيدة التوحيد ، وبما تكتنز من روحانيات وجسمانيات تقدرها حق القدر كل المدارس الفكرية الغربية الحديثة ، خاصة الروحية منها •

وقد انتشرت الموسوعة الفرنسية : ( التاريخ العام للديانات ) ، فصدرها البحاثة الكبير ( هنري بروي ) Henri Breuil بقوله : « الانسان قديم حدًا وكذلك هي افكاره » •

تروي كل المؤلفات التاريخية ان الانسان حين بدأ يعي ، شرع يؤمن بقوق مستواه، يخافها ويجلها ، ويتوسل اليها حين يعتريه مكروه · فكانت عبادة قوى الطبيعة اولاً (رياح واعاصير وصواعق ، ثم بحر وجبل وغاب ) وانتقل بعدها لعبادة الطوطم (وهو حيوان غالباً او جماد او نبات ) حيث يتصور ان روح احد اسلافه قد حل في هذا الطوطم ، فيغدو مقدسا جدا ، ويُحرم لحمه او اذيته ·

وقد وجد علماء الأحافير في اماكن مختلفة من اوروبا وافريقيا ، كوما من الجماجم البشرية يستدل منها على ان اولئك الناس كانوا يقدسونها ، فقيل بعبادة الجماجم وأعتقد ان الحقيقة هي عبادة العقل الذي اتخذ هذه الجماجم قميصاً ٠

# أولى المعتقدات الروحية

وتتابعت العصور ، وتطلع الانسان الى السماء ، فعبد اقمارها ونجومها ، وعبد أول ما عبد شمسها ، فانتشرت في المشرق والمغرب عبادة الشمس ، وكانت المدن والهياكل والكهنة والمسلات كلها مسخرةً لتقديس الشمس ، والاشارة اليها •

ما برح العالم مقتنعا بأن السلف كان يعبد الشمس بنورها وقرصها ، ويعبد النار بوهجها ومنافعها ، حتى اطلت العصورُ الحديثة فتمخضت عن حقائق دفينة طمستها الاجيال ، وكثّفت هذا الطمس ايدي المشركين المضللين ، بغاية قفسل انطلاقات العقل عن كنه الحقائق الكونية ، وتضليل النفوس الزكية عن الصراط المستقيم : دينًا ودنيا • فاستمرت جذوات الشرور في اتقادها ، والانانية الطاغية في نهمها وشراستها ، والنفوس المتراخية في تميّعها وفجورها ، وأولو الحسول والسلطان في طغيانهم واستئثارهم عَمهين •

ان الفئات المهتدية التي قيل انها تعبد الشمس والنار ، هي في الحقيقة كانت تعبد القوة الخارقة الخفية ، التي اطلقت هذا الضياء ، وعممت تلك المنافع في الشمس والنار معا • يؤكد لنا هذا اليقين ، الباحثون الغربيون ، بما ثبت لهم من ان القدماء ، البعيدين في القِدم ، كانوا يُحسون في اعماقهم بقوى عالية ترتعش لها نفوسهم ، وهم في كهوفهم مُنطوون ، فيهفون اليها ويتضرعون لها ، ويهملون ما دونها من طواطم وقرى طبيعية ظاهرة •

#### لِنصع الى اولئك المؤرخين والباحثين:

قال (اوغست كونت) و (قان اند) A. Comte et Van Ende ان وجود جراثيم الشعور الديني هو منذ بدء تطور الانسان » وقال المؤرخ الكبير (برستد) « المصريون القدامي هم اول من نادي بالترحيد وانهم كانوا يعبدون القوة الخارقة الكامنة وراء الشمس لا الشمس نفسها » وهكذا قيل عن زرادشت وعن جماعته المجوس : عبّاد النار المقدسة (تاريخ الشرق القديم تعريب احمد بدوي) ،

وذكر في موسوعة التاريخ العام للديانات (مجلد ١ ، ص ٢٥١ ـ ٢٥٢) ان اوراق البردي الموجودة في (برلين وليدن ) تدل على ان المصريين القدامي كانوا يعرفون الاله الاحد الازلي ، وكانوا يطلقون عليه في تلك الازمنة الموغلة في القدم : (الكائن الاعلى) وكان يَنفي عنه التدخل في شؤون الناس كيلا يوقع فيهم الضرر » •

وجاء تعقيدة التوحيد الدرزي فجهرت بأصفى ما يكون التوحيد ، ونادت بتجلي المبدع منذ مئات الوف السنين الها واحدا احدا صمدا ازليا ابديًا ، شم اضافت ان الخالق الحق يتجلى لعباده تذكرة وتأنيسًا من دور لدور · حمل في اول تجلّيه اسم ( العليّ الأعلى ) وهو كما اوضح قدامى المصريين ، لا يتدخل في شؤون الناس ، مُلقيا مهمة تدبير الخلق ورعايته ومحاسبته على اعماله ، لوليّه وصفيّه : العقل الكلي · وان نفوس العباد كانت في البدء مصابيح في اللانهاية ، ثم لما تكاملت الهيولى ، تقمصت اجساما بشرية ، وهذه النفوس هي جواهر خالدة تنتقل من جسد آدمي الى جسد آدمي اخر، بعد همود الاجسام السابقة · ويقوم على مقاضاتها يوم الحساب الاخير ، العقل الكليّ بذاته · كما هو الراعى الصالح في الحياة الدنيا ، لكل المخلوقات ·

# الألوهة

ولزيادة التوضيح في تحديد معنى الالوهية في العقيدة وسواها ، وفي معنى التجلي واقراره والتقمص والمقاضاة ، ودور العقل منذ بدء التكوين ، وما يتخلل ذلك من مناقب ، يَشرُف بها الانسان ، وتتعزز فيها انسانيته ، بل ما تتضمن الكلمة من معاني الخير والحب والحق ، اراني ملزما لتوضيح كل ذلك على ان اقدم للقارىء الكريم ، في كثير من الايجاز ، ما اختمرت به نفوس كبار المفكرين في الشرق والغرب ، حول المواضيع السالفة ، لتحق المقارنة والمناقشة والمفاضلة حول كل منها .

في عصرنا يصرح الفيلسوف ( برغسون Bergson : « أن الحاسة الدينيــة شعور بديهي بالقوة الكونية » ٠

وتقول النيرقانا الهندية: ان الله معنى لا ذات ، وانه يعي نفسه ولا يعيي غيره • ويقول القديس (غوستين) St. Augustin: ان الله جوهر لا تركيب فيه ولا تعديد • وتوما الاكريني يوضح في كل مواعظه ان الله ذات يعلم الكليات والجزئيات معا • على ان ارسطو كان قد سبق هذا القديس ، واعلن ان الله يعقل ذاته وحسب • وقال أينشتين Einstein: هناك قوة مهيمنة منظمة لكل شيء •

وقبل كل هؤلاء كان العالم الفيلسوف (فيثاغورس) يُعلن لتلامذته ان المعرفة سبيل الخلاص والرجعة الى الله ، لانها تبدد حجُب الظلام ، فلا يبقى غير النور المطلق وهو الله ، وعندهم ارواح نورانية وارواح ظلامية ، اي ارواح مُعانِدة وارواح رَضيّة ٠

وقبل هؤلاء نادت الاسرائيلية بالاله الواحد يخالط البشر ويشاركهم في اعمالهم ، هو (يَهوا) • غير انها اعتبرته لها وحدها ، وانه لا يتعرف الى سواها • ومن هنا نبعت العنصرية الحادة عند الصهاينة ، وان هذا الاله يأكل ويشرب ويمرح ويحارب (عن تاريخ الاديان) •

اما المسيحية فقد اعتبرت الله واحدا في اقانيم ثلاثة، وهو محبة وتضحية ولم ينحرف عن توحيده ما جاء في عقيدتهم من مذاهب وبدع شتى وجاء الاسلام فنادى باله واحد احد صمد ، لم يلد ولم يولد ، هو عادل حكيم خالق كل حي وكل موجود ٠٠ يأمر وينهى ويعاقب ويثيب (كتاب الله لمصطفى محمود )٠

وقبل ان نلج مدخل التوحيد الدرزي ينقلنا المؤرخ والحجة في اللغات الآرية (ماكس مللر) M. Miller بواسطة المحقق عباس محمود العقاد ، الى توضيح العقيدة الهندية فيقول:

«قبل ان تكون الريغ فيدا Rig Véda (كتب مقدسة جدًا) كان في الهنود من يؤمن باله احد ، لا تحده احوال التشخيص وقيود الطبيعة الانسانية ، انه ذات مشخص حينا في (بررقما) الموجد الخالق ، وفي (فيشنو) الحافظ الواقي ، وفي (سيفا) المهلك المدمر ، وكان فريق اخر من الهنود ولا يزال يعتبر الله معنى لا ذات ، وانه قانون يقضي بتلازم الآثار والمؤثرات ، وقد اغرقوا في عمر الكون والانسان ، عندهم ، يتجدد الكون حلقة بعد حلقة ، وكذلك الانسان ، وبعدئذ ، النيرقانا الصمدية (اي السكينة) ، حيث وجود يفنى في وجود ، فلا موت ولا ولادة يومذاك (٣) ،

غير ان الامام على قد حدد ببيانه الناصع كل افق تفكير ، ينطلق ناشدًا معرفة الخالق ، فقال : « اول الدين معرفته ( الخالق ) ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال توحيده الاخلاص له ، وكمال الاخلاص له نفئ الصفات عنه » • العقاد (٤) •

لكن الفيلسوف والمؤرخ دافيد هيوم D. Hume جهر في منتصف القرن الثامن عشر بانكلترا بما يلي: « لقد تعلّق البشر بالله لانهم يعتصمون بالرجاء ، ويُنشدون السعادة ، وكلاهما باعث اصيل في النفس الانسانية » • وقد حسب الفيلسوف انه خطا ابعد مدى من الفيلسوفين ( لموك و بيركلي ) Locke et Berkeley في حين انه لم يُصب الهدف المنشود بهذا التعبير الموجز ، لان الرجاء والسعادة اللذين يحتمان تعلق البشر بالله في نظره ، ليسا العامل الرئيسي لهذا التعلق ، فنظر التوحيد لسعادة الاخرة ، غيره لسعادة الدنيا الفانية (٥) •

وتعريف الله \_ اذا حق ذلك \_ في المذهب هو : المولى الاحد ، والفرد الصمد ، منزهًا عن الزوج والعدد • ولا تخلو صفحة من رسائل التوحيد الا تعدد كمالات الله ، نافية عنه كل صفة • وصفوة ما يقال فيه : ان طاقة الذهن البشري مهما بلغت من القوة ، عاجزة عن تحديده وتعريفه وإسباغ اي الصفات على جلاله • وقالت الآية : « ان كُنه مولانا لا تُدركه الاوهام والخواطر » •

# التَجلّى

كان يُؤخذ على معتنقي هذه العقيدة ايمانهم بتجلي الله • ولا عجب اذا اخذ الناسُ بشيء لا يتفهمون مكنونه ، ولا يحسنون تحديد كلمة « التجلي » بالمعنى الصريح الذي يحدده به الموحدون • حتى لقد دعوا ذلك كفراً وزندقة وهرطقة بالدين الحنيف •

لو عاد كل من اولئك المفترين الى صديم ديانته ، وتفحصها بتجرد وعمق ، لوجد ان التجلي ظاهرة غير مستغربة ، وانها رافقت الاديان منذ بدئها ، وان لها مسببات هامة اقتضت ظهورها كما اقتضت الزامية ذلك الكشف ، مع العصور ، وما هي الا تذكرة لِألي الالباب ، ومَقبضًا على زِمام المضلّلين ، وفجر رجاء بعيون المؤمنين المضطهدين .

قال المفكر مصطفى محمود: «كل شيء في الاديان يكتسب مع الوقت قداسة خاصة فينسى الناس الجوهر، ويتمسكون بالمظهر، ويبتعدون عن الخالق لانه بعيد عن حواسهم القاصرة، ويتعلقون بما هو قريب من حواسهم الماديسة وافهامهم، من صور ورموز واشياء يعلقون عليها اهمية كبرى، في عباداتهم وطقوسهم ٠٠ » (٦)

هذه العبارات ، توضح السبب الذي من اجله حدث التجلي • حدث لكي يتذكر العمهون ان هنالك المها مراقبا مُحاسبا ، وحدث ليفهم المغرورون ان العبادة والتوحيد ليسا بالرموز والاوهام • فكان التجلي اطلالة بارقة من الحسواس الروحية العميقة في النفس ، الى الحواس الظاهرة ، قابلة التحداع والتمويه • بهذا يغدو الخالق قريبا من حواسهم الظاهرة القاصرة ، ويبطل كل تضليل ، وتنتفى عبادة العدم الى الابد •

مُجمل المؤرخين: المعاصرين والقدامى، تحدثوا عن الديانات الشرقية باسهاب وكلهم ذكر تجلي المثلث الالهي الهندي (برهما \_ فشنو \_ سيفا) وتجلسي المغوتاما بوذا، وتجلي انبياء الله لِزرادشت وتحدثهم اليه ٠

اتنسى الاسرائيلية ان الاله ( يَهوا ) تجلى لموسى من شجرة في اعلى الطور ؟ اما دونوا وصاياه وتحفظوها ، في الذاكرة لا القلب ؟

اما لاح إيليا ليسوع ؟ وقد صرحت بذلك الاناجيل ؟

وان الفرقة النسطوريّة في المسيحية قالت إن للمسيح طبيعة الهية ، وان الله قد حل فيه (٧) • ثم ان المتفقه الكبير (اورجين) Origine الذي حاول التوفيق بين الفلسفة والدين في القرن الثاني للميلاد ، صرح بأن السيد المسيح هو مظهر العقل الخالد الذي تجسم بالناسوت ، وان ظهوره في الدنيا ، حادث طبيعي من الحوادث التي يتجلى بها الاله في خلقه » (٨) • وهناك يسسوع ابن الله الذي الحسد بشرا وعانى وتألم • ويردد المتبصر المخلص (ابن عطاء الله الاسكندري): «الله رؤية لا علم ، ومشاهدة لا وصف ، وكثيف لا حجاب • » طالما هنساك رؤية • • ومشاهدة • • وكشف ، الا يعني ذلك : حقيقة التجلي ؟ ان المحقق السني عباس محمود العقاد ذكر بغير وجل : «ان بعض فقهاء السنة يجيز رؤية الله ، بمعنى العلم الذي يحصل من النظـــر ، لا بمعنى الحس الذي يقــع علــى المجسّمات • » (٩) هذا ، منطق التوحيد الدرزي في التجلي : لفظاً ومعنى ، فهل حوسب هؤلاء الفقهاء ونودي بهم مارقين ؟؟

ولكي نزيد معنى التجلي ايضاحا نعرض ايات من رسائل التوحيد تبين معناه والغاية منه • قالت الرسائل :

« ثمرة الكمال ، مشاهدة الباري » وتقول « لا حجة لكم على الله لانه عرفكم ذاته • » ثم تعيد : « لقد ظهر لهم كَهُمُ "، لِيقع الايمان به حقًا وصدقا • »

في هذه التجليات التي حدثت بأدوار متباينة ، كان المبدع سلمانه يتراءى للناس ، بعد ان يكون قد استحكم الظلم والفساد ، وطغت « الأنا » المدمّرة على نفوس العباد ، فنسي الانسان انسانيته ، ونزع لارتكاب المأثم والموبقات ، بعد ان تكون عناصر الصلاح قد غُلب على امرها ودُك صوتها ، وتلقت الملكوان الاضطهاد ، يتجلى فتخبو براكين الاذى والشرور ، وتورق خمائل الفضيلة في الننوس المهدية ، فلا تعصف بها رياح النسيان بل تذكر ، وتوحّد ، وترى .

ولنمعن في آية كريمة من حميم الرسائل: « كل ينظر اليه ( الله ) من حيث ضعفه وعجزه ومبلغ عقله · » وفي آية اكثر وضوحا: « ان الله لا يحتجب عن خَلقه ، ولكن حجبته عنهم اعمالهم · »

هذه الآية الاخيرة عبرت عن السبب الذي بدا فيه تجلي الخالق ، تجلى ليستمر الخير في نموه بنفوس الابرار ، وليبقى صوت الحق عاليا على الاباطيل · تجلى للعيون البصيرة التى لم ينسدل عليها من براقع الفساد اي ستار ، فانعكس صفاء

نوره على شفافية نفسها ، وتمثل لها كما هي · قالت احدى الآيات ما يعني : يتجلى الله لعباده كمن يرى صورته في المراة · فهذا يعني ان الله لم يتلبس جسدا آدميا ولا اثيريا ولا ظلا لجسد، انما كل كُنهه نكمن يرى وجهه في المراة · هذا معنى التجلى وتعريفه في منطق التوحيد ·

ان العمل الصالح الذي يقوم به الفرد تجاه اخيه الانسان ، والتضحية التي يبذلها لتخفف متاعب الناس ، والجهد الذي يقدمه لصيرورة بقاء الصدق ، بكل محتويات الكلمة من معان اذما هو سائد ورائد ، للجماهير المخلصة في حياتهم اليومية ، وفي تصرفاتهم بين اخوانهم ، وبين الله حين يعكفون اليه • كل هذه الفضائل ، حين تتحقق قولا وعملا ، يهب الله الانسان امكانية الرؤيا ، ويكشف له الغطاء ، ويُريه ذاته رؤية روحية لا مادية ، ويُشعره بانه هو « الانسان الصحيح » •

هذا هو التجلي ، وتلك هي مسبباته وعواقبها ، على بني البشر الصادقين · فاذا طالعنا شيخا مُركبًا على الدراسة ، مأخوذا بسحر البيان ، مهما يكن مستواه العلمي الزمني ، فلا يأخذنا العجب ، فانه يتطلع الى تلك الفضائل ، ويعمل على بلوغها في الحياة الدنيا ، ليحوز هنا وهنالك ثمرة الكمال بمشاهدة باريه ، وانه بغير انجاز هذه الفضائل كُليًا ، عبثا تجدي الجهود والصلوات ومواصلة التعبد والتقشف ، فالعقيدة في صميمها تعتبر قيمة الانسان قدر علمه وعمله ، أي بتحصيل المزيد من العلم الروحي ، والاتيان بالمزيد من المعلم الروحي ، والاتيان بالمزيد من المبرات لخدمة الانسان ،

# العقل الأعظم

ان المبدع تعالى ، في معتقد التوحيد منزه تنزيهًا عن مُشاكلة العباد لحكمة عليا في ذاته ، استن للبشر طريقين صريحين : طريق خير وطريق شر ، ودعاهم لاختيار احداها ووكل امر تدبيرهم ورعايتهم ومقاضاتهم للعقل الارفع (الكلي) ،

مَن هذا العقل ؟ ما تحديده ، وصلاحياته ؟ ومن اين خُلق ، والى اين ينتهي ؟؟ اسئلة لها اجربتها كاملة "، نجد بعضها في العلوم الزمنية ، ونجتنيها كلها من منطق التوحيد في رسائله الحصينة •

في كتاب « الله » لمصطفى محمود ص ٩٢ ورد : « ان افلاطون كان يؤمــن

بعقل كلي ازلي ابدي تستقر فيه الصور الاصلية لكل المخلوقات ، وفي المرجع نفسه ص ٦٥ يقول : « لقد صرح (آريوس) Arius بأن المسيح بشر اختاره الله نبيًا ، واوحى اليه وايده بمعجزاته ، وآريوس هذا ، هو كاهن كبير ابتدع مذهبا في المسيحية ، أطلق عليه اسمه ، توفي في الاسكندرية عام (٣٣٦ م) ، ويعلم كل المثقفين ان (أفلوطين) ومدرسته كانوا يعلنون ان الواحد (الله) خليق العقل والعقل خلق الروح الغ ، واكمل الفيلسوف : « ان الخلق ضيرورة لازمة من طبيعة الخير الذي هو « الله » ، »

يقول الباحث المعاصر (سير جيمس جينز) ( 1887 - 1887 ) العقل في مؤلفه الفيزياء والفلسفة ، ان وراء الكون عقلا مدبرا حكيما هو : ( العقل الاعظم ) (١٠) .

وفي المرجع نفسه ص ١٨٨ يقول (فالنتينوس) Valentin وهو صاحب مدرسة فلسفية في روما عام (١٤٠) م ما مضمونه : « وُجد منذ الازل في عالم الغيب ، الابُ السرمديّ ومعه الحقيقة الابدية ، وقد اودع العقل في الصمت وعقله ، وهذا العقل هو ابنه او نِدّه ٠ » ٠

وشوبنهور Schopenhauer يُعلن في فلسفته الماورائية ، ان الوجود : فكسرة وارادة • الفكرة هي القداسة الالهية ، والارادة ، مظاهرها الدنيوية • »

وهنا استميح المذهب لان اعرف الارادة هذه ، حسب مفهومه هو انها : ( العقل الاعظم ) •

وهذا المطران الفيلسوف الايرلندي Berkeley المتوفي عام ( ١٧٥٣) وصاحب المدرسة المثالية : يقول « ان الله يقفُ الموجودات كلها على عقل شامل الادراك، يحتويها ، ومن هذا العقل يصل الى عقولنا ، علمنا بالموجودات " • »

والادلة على الاعتراف بوجود هذا العقل الاعظم للكائنات ، موفورة في معظم المدارس الفلسفية شرقا وغربا ٠

بغير المناخ المنفتح والمتحرر ، لا يمكن للعقل الاصغر ان ينمو ويتزايد نمــوه لخدمة المجتمع ، وكل قيد يُفرض على هذا العقل انما هو في الحقيقة ريح شرسة هوجاء تعصف على مغارس الفضيلة ، وعلى استمرارية تقدم الحياة الانسانية،

تقدمًا يرسو بها على شاطىء المحبة والعدالة والصلاح · فالعقل غاية الحياة الشريفة · والحياة المتكاملة لا تنمو في معزل عنه ، وان هذا التكامل في الحياة لهو ذلك العقل الارفع المتكامل بعينه ·

يُعرّف العقل الارفع فقهاء الطائفة بهذه التعابير: «لقد جعل الله للوجود علة وسببا يتنزه به عن المباشرة لابداع الكائنات بذاته ، هذه العلة هي « العقل ، ، عن مجرى الزمان للعالم الفقيه الشيخ عبد الغفار تقي الدين (رقم ١-٩) ، وقال الشيخ نفسه: « ينقل المولى سبحانه العقل الكلي في كل عصر وزمان ، ، انه نقطة النور العقلية ، ومُديّر الكائنات وانه وسيلة الرحمـة ، وينبوع الحكمة ، ومسيح الزمان ، » (١١)

ورسائل التوحيد تُعرف ( العقل الكلي ) بما يلي :

« انه روح لطيف لا يظهر بلا جسم ، ولا يدرك بدونه ٠٠ وقد ظهر من نور الله صورة كاملة صافية ٠٠ وقد عقل نفسه عن معصية خالقه وعن كل شر ٠ ،

وقال السيد (بهاء الدين) وهو اصغر أئمة التوحيد واطولهم نضالا في زمن الكشف: « أنه ( العقل ) القائم على النفوس بما احتقبته بعد عدل التخيير في الازمان الخاليات • »

العقل الكلي هو القدوة المثلى لابناء الطائفة ، وقد بعثه الخالق مثلا اعلى للعباد ، فكان وسيلة الرحمة ، وينبوع الحكمة ، ومسيح الزمان ، المسيح الذي اعطى للانسانية اروع مثال في الرفق والمحبة والتضحية .

الى تلك القدوة الصالحة ، عنوان الحكمة والرحمة ، يطمع معتنقو المذهب ودارسوه ، فيعمدون على تتبع خُطى الصلاح والعفة والصدق بما يزاولون وما يقولون ، وكان لهم في كل عصر رائدون ،

# التقمص

وعقيدة التوحيد صارمة في المقاضاة في الدنيا وفي الدين ، لان مهلة اختيار اي الطريقين كانت طويلة ، ولان الانسان قد مر في تقمصاته \_ كما سنوضـــح لاحقا \_ بكل الوان الحياة ، واختبرها • هذا في الدين ، وفي الدنيا ، فان العمل

الطالح لا يُعتفر ، ومن اتى بِزلّة يؤنب عليها فورا ، ويُحرم لِدة من رضى اهـل الصلاح ، فيعتبر في مجتمعة ممقوتا واحيانا شبه منبوذ · لذا فان الانحراف عن جادة الفضائل رهيب ومخز معا ·

ولما كان التقمص من اركان العقيدة فسنرى ما يقوله فيه رجال الفكر ونلمح الى قدمه ، خاصة في المعتقدات الشرقية ٠

قال المؤرخ والبحاثة (تيلر) Talor في مؤلفه الحضارة البدائية : «كان في القديم السحيق ارقاء اتى بهم سكان اميركا القدامى من افريقيا ، ولفرط ما كان يحيق بهؤلاء الارقاء من جور وسوء معاش ، كانوا يلقون باجسامهم في المحيط املا منهم في التقمص ببلادهم فينجون من هذا الرق ٠٠

ويقول الدكتور محمد كامل حسين مدير جامعة عين شمس ( ان سيفا « الاله الهندي ، قد ظهر في صور بشرية قديما ٠ ) (١٢) ويقول احمد شلبي نقلا عن يوجي « راما شاراكا ، ان « الكرّما ، اي عنصر المقاضاة عند الهنود ـ تجعل جزاء حياة في حياة اخرى (١٣) ٠

ويضيف الكاتب الفرنسي ( هنري ارفون ) H. Arvon: « في البوذية واللامية ( فرع من البوذية شمالي الهند ) تقمص ، كما أن هذه الظاهرة موجودة فسي الصين واليابان ٠٠ (١٤) واكد هذا القول الدكتور زعبي (١٥) ٠

كذلك روى افلاطون في كتابه (فيدون) ص ٦٩ عن سقراط انه حين تنساول كأس السم ليشربه، قال: « اني اعترف انه لولا اعتقادي بأني سأذهب نحو رجال هم افضل من هؤلاء ٠٠٠ من الخطأ الفاحش ان لا تثور نفسي ضد الموت ٠٠

وقال المؤرخ الالماني (ف شروتر) « أن فلاسفة اليونان البارزين وكذلك الأزُرفيّة يعتقدون في التقمص وذكر المعجم الفرنسي العام (لا روس) La Rousse أن فيتأغورس نقل فكرة التقمص من مصر الى اليونان ·

وحدث الفيلسوف الفرنسي ( فانلون ) Fénélon عـن فيلسوف الاغريــق ( أبيميند ) انه كان يحيى فيما سبق تحت اسم ( اوكوس ) عن رؤوف عبيد • وروى المرجع نفسه : « ليس التقمص عقيدة جديدة جاء بها علم الروح الحديث بل هو اعتقاد قديم قدم الفلسفة ، وجد سبيله الى اذهان عدد ملحوظ من فلاسفة

اليونان والمسيحية والاسلام ، وكان فيتاغورس يدعى في جسد سابق (اوفوربوس ويضيف المؤلف: « ان نظرية التقمص سائدة جدا في الفقه الروحي (Euphorbus) المعاصر ، ويؤمن بها اغلب الباحثين ، حيث بذلك ارتباط للنتائج بأسبابها (مكافأة وعقوبة وعدالة) (١٦) ، اكد هذا القول العالم الدكتور (جلاي) Geley مدير المعهد الدولي لما وراء الروح ( باريس ) في المرجع والموضع نفسه ،

لقد نشطت المدارس الروحية في الغرب نشاطا ملحوظا في هذا العصر ، بعد مرور حربين عالميتين طاحنتين ، وكانت هذه المدارس قد تأسست اولا في (اسوج) بمنتصف القرن الفائت ·

يقول المشرفون على هذه المؤسسات في اوروبا واميركا: « لمو ان السحول تمنحنا ، خدمة للعلم وللحقيقة ، عشر ما تنفقه للدعايات وصناعة الاسلحة ، لكنا اتينا عجبا ، وكشفنا ملابسات وغوامض تعود بالنفع العميم على العلم والشعوب، فتنفض عن العيون خرافات كثيرة بمعتقدات سابقة ، وترفع المستوى الروحي والمادي لكل انسان في الدنيا • »

بالنظر لاهمية هذه المدارس ، ولمتين علاقتها بموضوعنا الحالي ، فاني سانقل بعض احاديث واسماء لكبار مفكري العصر ، اقطاب المعهد الدولي لبحث الروح، في فرنسا خاصة ، بارشاد مؤلف الانسان روح لا جسد : « قال الفيلسوف (موريس ماترلنك) M. Materlinck : انني آسف جدا لعجز المدارس الروحية عن ثبوت التقمص علميا حيث لم يوجد قط من قبل ، اعتقاد ، اكثر جمالا ، وعدالة ونقاء ، وخلقا ، وغنى في نتائجه ، وتعزية وقربا الى التصور ، من هسدا الاعتقاد ، من البشر ، فهو اقربها الى تفسير الاصول الخفية ، ولا يبدو بعيدًا عسن التصور ، من البشر ، فهو اقربها الى تفسير الاصول الخفية ، ولا يبدو بعيدًا عسن التصور ، » (١٧) وحذا مختلف الفكرين في ذلك المعهد ، حذو (ماترلنك ) منهم : سان سيمون ، Reynaud جان رانو Reynaud جان رانو Denis وليون دانيس Denis وغيرهم ،

ولنصغ الى العالم (وليم جيمس) W. James في كتابه (ارادة الاعتقاد): « ايتها الروح العزيزة انت تجيئين ثم تفارقين من موت الى موت عن طريق حياة وحياة ٠٠ (١٨)

ولنعرُّ سمعنا ثانيةً الى الدكتور مراد وهبي في تعريبه لكتاب : المذهب فـــي

فلسفة (برغسون) Bergson تاريخ سنة ٩٦٠ قال: « ان ظواهر التقميص كانت معروفة منذ العصر البرونزي و وان نظريات الروحانيين المعاصرين امثال (برغسين Bergson وجلاي Geley ودوج Dodge وريشا Richet وسواهم هي امتداد وتوضيح بشيء من العلمانية لفكرة المذهب في أممسركي التقميص والتذكر وي

ولن تفوتنا في هذا البحث الاشارة الى العمل الجبار الذي اقدم عليه العالم الاميركي (ايان ستيفنسون) Yan Stevenson حيث زار القارات الخمس بحثاً عن فكرة التقمص والتذكر، وتمخض نشاطه عن مؤلف كبير اسمه: (التقمص) عدد فيه البلدان والشعوب التي تؤمن بهذه العقيدة، وتعتبر انتقال الروح من جسد انسان الى جسد انسان آخر بعد الوفاة سنة طبيعية جدا وحقا الهيا يُماشسي التطورات الكونيه، ويثبت العدالة الالهية في محاسبة نفوس البشر، حيث تمر النفس في كل الحالات من غنى وفقر، وعلم وجهل، وصحة وسقم، وذكاء وبلاهمة، السخ،

اتى هذا الكتاب بشواهد متعددة من اميركا اللاتينية وألاسكا ، وافريقيا الجنوبية واسيا الشرقية ثم لبنان ولم يكتف المؤلف بسرد قصعة التقمص او بالسماع لاقوال السكان ، انما قام بدور محقق مدقق ، فأجتمع بأهل الشخص المتوفى ثم بالشخص المولود الذي انتقلت اليه روح المتوفى هذا كما اجتمع بأهله معا ، وشرع يسأل ويجاب ، ويقابل بين كلام المولود حديثا ، في ما رواه وعمله في دوره السابق وفي ما حفظه من صور واسماء اعلام ، ما برحت في ذاكرته ، ثم يعود المؤلف لاهل الولد في القميص السابق فيتحقق منهم صحعة الكلام وكثيرا ما كان يأتي بالوليد نفسه الى اهله السابقين ويسمع بأم اذنه ما يعدور من حديث وتذكرات بينهما ، في جو يخيم عليه التأثر العميق و

لقد خدم العلم الاستاذ (ستيفنسن) بهذه المهمة ، وخدم الحقيق وأرى المكابرين صحة التقمص ، ليثبت اقوال العلماء الذين تناولوا هذا الموضوع واكتفوا بذكر رأيهم فيه ، مع تعليقات لا تدخل في صميمه ولا تحمل القارىء على الايمان بهذا المعتقد •

المع الى هذا كله . كتاب الله القرآن . في آيات بينات بالعديد من السبور · لكن الفقهاء المجتهدين في التفسير والتأويل . اضاعوا الحقيقة التي ارادها سبحانه . اما ذكرت الآية الكريمة : « لا ينفع نفسًا ايمانها ، لم تكن آمنت من قبل ، ولا

جدوى من ذكر سواها من آيات بينات ، لان التفسيرات اضاعت جوهرها •

كذلك رسائل التوحيد ، فانها قد ذكرت في مواطن كثيرة قصية التقمص واسمته : ( النقلة ) اي انتقال الروح من جسد آدمي لجسد آدمي أخر ، قالت الرسائل بلسان الامام الاعظم ( العقل الكلي ) : « العمل الصالح ينتفع به ويثاب عليه عاجلا وآجلا ، ، ، كذلك العمل الطالح ، ويقصد بكلمة أجلا هنا : الادوار الآتية على الارض حسب مضمون الرسالة ح ، وقبل الحساب النهائى ،

وقال بهاء الدين : « ان الاشخاص تظهر بظهورات مختلف الصور على مقدار اكتسابها من خير وشر · » وقال في موضع آخر : « ان مَن وحّد الباري في وقتنا هذا ، فقد وحده في سائر الاعصار · »

واكد الامام حقيقة التقمص بقوله : « ان العذاب المواقع بالانسان يكمن في أن العذاب المواقع بالانسان يكمن في أن أنتاته من درجة الى درجة عند كذلك نقلته من قميص الى قميص ع

وجاء في الانجيل : « أن أيليا يأتي لِيتم الاشياء ٠٠٠ قد أتأكم في البدء ولم تعرفوه ٠٠

لا يعنينا كثيرا ما يعتقد الناس في صحة او بطل التقمص ، على ما اوردنا من أدلة ، لكن الذي نرغب في ان نؤكده ، هو ان اتباع العقيدة التي تؤمسن بالتقمص السليم ، لا (بالنسخ والفسخ والرسخ) وهي عقائد تعيد روح الانسان الى حيوان ونبات وجماد ، وقد شاعت هذه العقيدة في الهند قديما ، همسؤلاء الاتباع ملزمون بالتسليم في التقمص ، ويريدهم الزاما واقع المتذكر ، تلك الظاهرة التي سنلم سريعا بها ، وعلاوة عنها ، نجدهم ممسكين امساكا بها ، لانها تبعث في المحتضر طمأنينة الصيرورة ، وفي المقاتل ، التغاني في سبيل قضيته المغصوبة ، في المحتضر طمأنينة المعرورة ، وفي المقاتل ، التغاني في سبيل قضيته المغصوبة ، في المحتفر طمأنينة والموحد يتشد العدالة ولا ينام على ضيم واجحاف ، وانه يعلم ان النفوس بقدر صفائها ، تعلو مرتبتها في الدنيا والدين و لذا فانه يمقت الحقد والضغن ، وينبذ السفة والفجور والتعامي بحب الذات ، ليبرهن عن صدق قول الفيلسوف ( ماترلنك ) الذي سبق ذكره : « لا يوجد من قبل قط اعتقاد ً اكثر جمالا ً ونقاء وعدالة و و و و من هذا الاعتقاد الاعتقاد الاعتقاد الاعتقاد الله المقالة و و و و المناه الاعتقاد الاعتقاد الاعتقاد المؤليات و المؤلية و المؤلية و المؤلية و المؤلية المؤ

#### من مناقب العقيدة

قد يأخذ علينا القارىء الكريم تكرار المناقب التي يحتضنها المذهب ، اذا هو لم ير بنفسه ما تقوله المؤلفات المستورة - تبعا لِلتقيّة المتوجّبة - ولكني ساقتطف بعض الآيات من ائمة المذهب ومن رسائل توحيده ، معتذرا للحق عن تسليط بعض الضوء على بعض جواهره تسفيهًا للمُتخرصين •

تقول النقط والدوائر ص ٣١: « أن النفوس الناطقة دائمة الانتقال ، ولا زوال ٠ » وتوضيح اكثر : « لا غنى للنفس عن الجسيم ولا تنتقل منه الا اليه ٠ »

ويقول التوحيد: « أن النفس جوهر خالد لا يتجزأ ، يفعل وينفعل ، ويقبل الجهل والعقل ، وانها تمتد وتقوى في تربيتها ، وهي سابقة للهيولى لسبق العالم الروحانى ٠»

ويضيف العلامة تقي الدين: « متى عدمت النفس طبيعة واحدة من الطبائع المحمودة ، عميت عن التوحيد • » (١٩) فلنعتبر مقدار ما يتمسك المذهب بالفضيلة •

في المذهب نوعان من الطبائع ، رافقا الانسان منذ نشأته الاولى ، لكن التربية كما ذكر المذهب ، تصقل النفس اذا صلحت ، وتفسدها اذا ضلت ، ولهذا الصلاح والفساد حدود لا تتعداه النفس ، لانها التزمت في القديم القديم ، مختارة احد الطريقين : الضلال او الرشاد • هذان الشكلان من الطبائع هما :

١ - الطبائع العقلية التوحيدية وهي : النور والسكون والتواضع والحلم وليونة الهيولي ٠

٢ ـ الطبائعُ الضدّية : المعصية ، والظلمة والاستكبار والجهل والمعاندة ٠

ان كلا من الطبائع الخمس الاولى ، كما نرى ، مُضاد لما يقابله من الطبائسع الثانيسة ·

من يعتنق مذهب التوحيد ، للحصول على رضى باريه ، ومحبة واحترام جماعته ، ملزم دائما في التطلع والسعي لأكتناه الحقائق العقلية ، ولتعايشه

معها في حياته اليومية ، ومزاولة اعماله ، وفي نطقه السليم وتصرفه الشريف.

والتوحيد بعيد كل البعد عن الطبائع الضدية ، فمن لزم واحدة منها ، هبطت مرتبته الروحية ، وعابه صحبه ، وانخفض قدره في مجتمعه وان على عاتق الموحد ان ينقل هذه التعليمات الى اهله وجيرانه ، ممن لم تسعدهم اعمالهم بعد الى ولوج باب التوحيد وتسلم مضامينه .

هذه الطبائع العقلية مفروضة فرضا على الموحدين ، وواجبة على كل مسن اعتنق هذا المذهب ، ليصقل نفسه ويهذبها ، ويحفظ لسانه من الزلل والكسلام النابي ، ويردع لحظه عن الشرور ويمسك بزمام طبعه فلا يغلبه الاسستكبار والجهل ، ولا تطغي على عينيه الظلمة فيعصى الحق ويعاند العدالة ، ان المرء في عقيدة التوحيد مطالب ومحاسب على الفاظه والحاظه وتصرفاته .

الطبائع العقلية لوح عسجدي نقشت عليه بأحرف مُكهربة ، يدُ الخالق ، هذه الصفات ، فلا مندوحة لموحد من التنكر لأحداها • هي في صميم معتقده ، ونصب عينيه • ولا ترتفع به الى المستوى الروحي الرفيع الا باقترانها بالعمل والممارسة الدائمة له ، وبنقلها وبتعليمها لذوي النفوس النيرة •

من ينجوز لمه التصفح في رسائل التوحيد ، يجد في معظم صفحاتها الحث على المبرّات والالتزام بالصدق في المنطق والصنيع ، وقد اوضحت هذه الرسائل ان معرفة النفس الصحيحة هي وحدها المشعلُ الذي ينير السبيل في طريق الحق •

كما ان الذي يتتبع المراحل التي مر بها رجال التوحيد منذ القدم ، والحسن التي صادفتهم من اعداء شرسين نظروا الى هؤلاء نظرة اعداء للدين والدنيا ، و في حين هم لم يعتدوا ، ولا يُجيز لهم مذهبهم اي اعتداء وإن حدث فنشاز \_ ان ذلك المتتبع يردد بصدق مع الفيلسوف الفرنسي ( رناه لوسان ) R. Le Senne « ان الالم يثير فينا ذخائر الطاقة الكامنة بأعماقنا ، ذلك لاننا خلقنا للنضال ، ولذا اضطرم نشاطنا ولهبت حماستنا ، تعريب محمد فتحي الشنيطي عام ١٥٧ ص ١٥٨ ٠

هذا الالم هو الذي يجعل الروح تسيطر على شهواتنا وعلى نزوات الشمر فينا ، لا سيما أذا كان في المعتقد مصباح وضاح تنقشع به غياهب الضلال •

أما ارشدنا كتاب النقط والدوائر في صفحته (٤٥) الى ذلك المصباح بقوله : « ان الفضائل بكمالها ، جعلها الباري اصلا واساسا لدين التوحيد ٠ ويقسول 
بكمالها ٠

كم من أدلة نقلتها لنا رسائل التوحيد بلسان أئمته ، حاثة على مكارم الاخلاق وحسن العمل ، وسلامة المنطق !!

اما قال الامام: « من دخل الى التوحيد مَيلاً الى الراحة والاباحة كذّبتــه شواهدُ الامتحانُ ، » وكرر: « الموحد الحقيقي لا يفزع من المحن ، بل يسلمُ امره الى مولاه ، » لقد قرانا له في الكثير من الرسائل مثل هذا التوضيح: « لا ترى النفسُ لها ميزة الا بالعلم ، والعمل الصحيح الصالح ، وقال: « من عــرف الباطن ( اي التوحيد ) يجب ان يزيد في طهره ونظافة بدنه ، »

ولنسمع للعلامة بهاء الدين : « ان حامل الرحمة يتجلى لعقله البارُ العلام ٠٠

ان هذا التجلي يعتبره الموحد اسمى درجات السعادة ، فانه يظهر لمن يرجم ، والرحمة دليل على صفاء النفس ونُبلها ٠

ولفرط ما اسرف الناس في المُجون والتهتك في مصر ، بزمن بهاء الدين ، اثناء عمله المتواصل في بثّ دعوته ، المح في احدى رسائله بكثير من الحذق والتعفف : « لقد استعبدت نفوسَهم اخسُّ الاعضاء ٠ ، كما انه في موقف آخر ، توسل الى باريه حين بطش باوليائه حاكم زمانه فقال : « اللهمَّ ان قرنَ الشيطان قد طغى ، فأذله ن واردف : « يا قتلة الحق في كل الادوار ٠ ، والتفت الى احد المريدين لفتة تبكيتِ وتذكرة وقال : « إعلم ان عليك حفيظاً في لَحظكَ ولَفظك ٠ ،

هذا منطق اهل التوحيد ، في السراء والضراء ، وفي حلمهم وغضبهم ، ما استطاع العدو الزنيم ان يدفع بقلم بهاء الدين الى ابعد من التوسل لله ، كيي يذل الباغي ، لكنه عاد فذكر القتلة انهم مطبوعون على الاجرام ، لان نفوسهم في الادوار السابقة اعتادت ارتكاب المعاصي ، حسب منطق العقيدة •

وهل اعمق من تعبيره وابلغ ، في قوله : ان عليك حفيظاً ٠٠٠ وفي استعباد النفوس من قبل الجسد نفسه ؟؟ وان هذا الحفيظ لفي اللفظ واللحظ ايضا ٠

هل ياتي دعاة الاخلاق في هذا العصر ، على ما اكتنزوه من بيان ومعارف ، ولباقة ودماثة ، بأعمق من بلاغة بهاء الدين وروعة آياته وحسن توجيهاته وصدق منطقه ؟؟ اليس هو القدوة الفضلى لمعتنقي المذهب ؟؟ اما علمنا الصبر في الارزاء وضعة الجناح ، وتوقد العاطفة ، حين كتب لاتباعه من قُطْرِ الى قطر يقول انه تفطّر أللًا ، وحرم طيب الرقاد لما ألم بأبنائه واخوته من اضطهاد ، ثم يحثهم على الصبر ويشجعهم على الاعتصام بالفضيلة ، مهما ادلهمّت ليالي المحن ، كمسا يبشرهم بالفرج القريب ، كيلا يسقطوا فريسة الياس .

هذا هو الوجه الصحيح لعقيدة التوحيد ، اتينا بآيات من صعيم الرسائل للدلالة على ان ما نوضحه ونكرر مضامينه ، انما هو نابع من اعماق المعتقد والمنادون بتلك الفضائل ، هم عمدة التوحيد وفقهاؤه ، يطلبون من المريدين ان يقرنوا ما يتعلمونه ، بالعمل اليومي على الدوام ، ليحسن مآبهم ولتضمن لهم العدالة السماوية قضاء حقا ، ينصفهم في الدنيا والدين .

# التَدْكُر ( النُطق )

ان ظاهرة التذكر شائعة حيث يشيع التقمص • وقد حذرت احدى الايات من الايمان به ، في حال امتداد هذا المتذكر الى الاجيال البعيدة ، وهو امر لا يُقره الدين ولا العلم المعاصر •

اما ان يتذكر الولد ما حصل له في قميص واحد سابق ، فظاهرة قد تعسددت كثيرا، خاصة في سوريا ولبنان حيث يتنبه اولياء الولد المتذكر (الناطق) فيدعون له مجالا للتعبير عما يجيش بصدره ، فيأخذ بالتذكر رويدا رويدا مع تقدم منطقه، ويبوح لاهله بمكنون نفسه ، فيقول مثلا : كنت زيدا وكان عندي كذا اولاد وكذا ادوات ، واسم بلدتي كذا واسم ابي وامي كذا والح

والملحوظ جيدا ، ان معظم الذين يتذكرون يتوقون لرؤية منزلهم السابـــق واهلهم • فمن الاهلين من ينزل عند ارادة الولد ، ومنهم من يتغاضى • وليس من متسع في الكتاب لاطالة الكلام حول التذكر ، فمن عايش الدروز ، ووجد الماما بنفسه لمعرفة هذه الظاهرة يمكنه بسهولة التحقق منها ، اذا صادف قبولا من ولي امر الولد المتذكـر •

وحسبنا البروفسور ( ايان ستيفنسون ) في كتابه الذي سبق ذكره ، شاهدا

ومُحقّقاً عيانا ، روى الكثير من حوادث التذكر في العالم حتى في لبنان ، نقلت لحة عنه مجلة الحوادث منذ سنوات ، وكرّرتها صحيفة النهار في ك٢ سنة ١٩٧٨٠

ذكرت سابقا حديث الدكتور (جلاي) مدير المعهد الدولي لما وراء المسروح (باريس) في هذا الموضوع ، انه يعتبر ، العقل الباطن مخزنا لدروس الماضي وخبراته ، على غير ما يعتقد مذهب التوحيد الذي يؤكد نقلة النفس من جسد لآخر حاملة معها بعض الذكريات العميقة • والفيلسوف الروحي (برغسون) اوضح : « ان الحياة حركة دائبة ، لا تعرف الاستقرار ، والذاكرة فيها ، عبارة عن زمن مخزون • » عن الانسان روح لا جسد ج٢ ص ١٣٨ وفي المرجع نفسه ص ٦٣ يقول المؤلف : « ان علم الروح الحديث يقر ان الذاكرة بعد الموت يلحقها نوع من التغيير ، لا يمس الذكريات العميقة • » فأي تشابه في المنطقين !!

نكتفي بهذه العُجالة عن التذكر ، لِنفسح مجالًا اوسع لتاريخ التوحيد ، منذ عرفه العلم الزمني المعاصر ·

#### تاريخ التوحيد

يعود تاريخ التوحيد حسب نص رسائل العقيدة الى آلاف السنين قبل المسيح حيث يومذاك ، اكتمل نضج الانسان فكرًا وجسدا وتمت تجاربه المتعددة لعبادات شتى ، منها مظاهر الطبيعة بما فيها الشمس والنجوم ، وعبـــادة الطوطم ، والجماجم وسواها ٠٠

تجلّى تعالى لعباده تأنيسًالهم وتثبيتا للاعتقاد به ، وتأكيدا لعقولهم القاصرة انهم يعبدون ذاتا موجودا حقا لا عدما ولا معنى ، ولم يكن في ذلك الزمان تطلع الى موئل حريز ، وواحد احد ، يرد عوادي القدر ، ويزيل المحاذر •

يومذاك تجلى سبحانه باسم «العلي الاعلى» وهو غير علي بن ابي طالب كان يحيط به فريق الهدى ، فآمنت به جماعة ، وجماعة عاندت ، وكانت المعاندة والطاعة في نفسي الضد والعقل ، قبل ان تتصور الاجسام ، حيث ارواحهم هائمة سابحة في الملانهائي .

بعد هذا التجلي انتشر الفريقان المتضادان ، يدعو كلَّ لعقيدته ، هذا لتوحيد الخالق وطاعته والتزامه بالصدق والحق ، وذاك بعصيانه والتدليل على اتباع المفاسد ، وتفجير الانانية الحمقاء ، والتهافت على زخارف الحياة الدنيا ومتعها ٠

وما فتيء العباد ، يطوون الاجيال ، ونفوسهم هي هي ٠

والخالق العظيم ، كان يتجلى من دور لآخر ، في رحب الدنيا ، طوال هــنه الاجيال وفيها كلها كان يرافق دعاته : الاختيار في المعتقد ، ولا إكراه في الدين •

كان تجليه في مقامات مختلفة وللغاية نفسها: التعرف الى الحقيقة ، والتشوق اليها ، وتعشقها والعمل بمقتضى ما توحيه اليه ، ثم تعهد مغارس الصلاح والحب في صدور العباد • وخنق الانانية وإنماء الغيريّة الخيّرة في النفوس •

اشراقته كانت نورًا روحانيا ، لا كهارب فيه ولا ذرّات ، وقد عرف الناس في الزمان اللاحق ، النور الذي تراءى لموسى في التيه ، ولمريم في بيتَ لحم ، ولمحمد في غار حِراء ، كلها موجات روحانية من منطلق واحد احد ، لذوي البصائر •

في واحدة من المقامات الاخيرة ، تجلى الخالق باسم البــــار ( اي اللــه بالفارسية ) وصحب دعوته شطنيل ( العقل الكلي ) ومعنى الكلمة بالصينيــة ( قديس ) •

ظهر شطنيل في الهند ، وبثّ فيها دعوته ، فانتشرت منهـــا الى المشـرق الاقصى ، ثم انتقل الى الجزيرة العربية ، فأتم دعوته وفرّق دعاته في الامصار كافة وبكل اللغات ، كما تشير رسائل التوحيد •

اما الدعوة فهي نفسها في سالف الادوار: التمسك بالفضائل قولا وعملا، وعبادة إله واحد احد يتجلى: وقت وكيف واين يشاء ٠

ان شطنيل نفسه آدم الصفا ( ابو البشر ) وتسمى بهذا لانه ابو الموحديدين وابرّته لهم روحية صِرفًا •

سارت بنا سافينة التوحيات في الادوار المبهمة ، والموغلة في القدم ، ابتداءً من دور ( العلي الاعلى ) حتى شطنيل الحكيم ، حيث كان الغموض يكتنف تلك العصور ، في حين ان علماء الآثار والاحافير يكتشفون من زمن لآخر ، في الكهوف المغمورة ، بقايا لانسان ، تهديهم للتصريح بقدم ذلك الانسان ، متحدين الشرائع التي لا تعيد قدمة الى ما خلف آدم اي زهاء سبعة الانسان ، متحدين الشرائع التي لا تعيد قدمة الى ما خلف آدم اي زهاء سبعة الاف عام ، احدث هذه الأحافير انسان ( الحبشة ) فهو اقدم بكثير من انسان ( جاوا وباكين ونيندرتال ) ،

اخيرا بزغت بوارق العلم الحديث ، وانقشعت غمائم اللّبس والغموض ، عن معتقد الترحيد ، وانطلقت اقلام الباحثين والمحققين ، وكان الغرب سباقا فيها ، بهذا العصر ، فقدم للانسان مثلاً اعلى في الصدق والترفع والتنزيه ، بعاهل مصري قديم هو (أتوم) جاء بعصر وبيئة مغموسَين بالفساد ، والانحال الخلقي ، وعبادة الشمس والعجل والنيل وما اليها ، وفي اطلالة (أتوم) اشرقت شمس الحقيقة ، فهزىء بمطارف الدنيا والعرش ولم يرض له صورة ولا تمثالا ولا مظهرا للعنجهية والاستكبار ، ورعى الشعب بعين العطف والحب والرحمة ، فكانت بحبوحة في العيش وسلامة في الاخلاق وايمان باله واحد مُتَجل ، فسَمّ (أتوم) ما شئت ، لقد دلت عليه اعماله ، وسيزيد في الدلالة عليه ، اناس جاؤا بعده ، من بيئته ، فعرّفوه للتاريخ ، وعلينا أتيا نقل ما عرّفوا ،

انقسم جماعة المؤرخين الى فئتين ، واحدة تقول ان التوحيد ظهر اولا في مصر الفرعونية • عند (اتوم) وفئة تقول انه ظهر في الهند قبل الفرعونية بازمان في (برهمان) •

بهذا ينطق العلم الحديث ، اما التوحيد الدرزي فلا يعنيه اين بدأ التوحيد ، ومتى ، وكيف ، فالمذهب اشار ان الدعوة عمت الوجود منذ القدم ، ولعل هسذه الغراس نمت في بيئة اكثر من سواها ، ولكن البذور قد تناثرت في كل مكان ، ومن مصدر واحد • لنستمع الى العقل الاعظم : « ان حدود الدعوة قد سُيرت في جميع العالمين ، وقد ظهر النور وسُمع النداء • » فلم المكابرة والجدل ؟؟

لنسلم جدلاً بأن مصر السبّاقة للتوحيد ولنصغ لبعضهم لِمامّا:

# التوحيد في مصر الفرعونية:

يقول هيرودوت: « أن الأغريق تعلموا أمور الدين من مصر ٠، ويقول المحقق ( اليوت سميث ) A. Smith : « أن أشعار الدين عند قدماء الهند نسخة محكية من كتاب المعقائد المصرية الفرعونية ٠

ومصر جمعاء وكتاب الموتى والرموز الكثيرة المغامضة التي وُجدت منقوشة داخل الاهرام مدينة كلها ( لآتوم ) ٠

اكبر معرف عن أتوم كان ( اخناتون ) ( احد الفراعنة ) وسنلم اتبا بحياته ، مكتفين الان بنزرِ من اقواله :

« انه (اي أتوم) الحيّ المبدىء الحياة ، الملك الذي لا شريك له في الملك، خالق النطفة والجنين نافث الانفاس ، بعيد بكماله ، قريب بآلائه ، تسبح باسمه الخلائق على الارض والطير في الهواء ٠٠٠ بسط الارض ورفع السماء ٠٠٠ هو مسلء البصر وملء الفؤاد ٠٠٠ عن العقاد ص ٧٠ ولاخناتون في أتوم اناشيسدرائعة تذكرنا بكبار المتصوفين سنلمح اليها فيما بعد ٠

وذكر المرجع نفسه ص ٧٧ ان المصريين القدماء كانوا ينظرون الى أتوم الها للكون يوم كان لنُجة طَخياء سُميت في اساطيرهم: «نون » وجاء في الفقسرة السابعة عشرة من كتاب الموتى قوله: «انا أتوم متفردا في «نون »وانا «رع » حيث يبزغ مع الفجر ليبسط يديه على الدنيا التي خلقها ، لقد فهم التاريسخ البشري من جديد، الكمال في الله الله الكلمة لا المعنى الذي تعنيه العقيدة ، بما اسداه لرعيته من جلائل الاعمال التي لم يشاهدها احد منهم في الفراعسة ، سابقا ولا لاحقا ،

جاء بعد اتوم بقرابة الف عام (امحتب به وهو وزير لاحد الفراعنة ، ظهر منه نبوغ رائع ، خاصة في هندسة البناء وفي الحكمة واسماه الاغريق فيما بعد (هرمس المثلث العظمة) ، وهو نفسه في المذهب (هرمس الهرامسة) اي النفس الكلية ، وهو الحد الذي يلي العقل الاعظم مرتبة روحانية واتى بحكم وتعاليم كانت ارفع من مستوى بيئته ، لكن الاغريق قدرتها ورفعته بموجبها الى مصاف انصاف الآلهة و

قال احمد فخري : « ان (أتوم) معبود (أمحوتب به) وهو القرّة الكامنية في قرص الشمس، ابى ان يصنع له تمثال او رسم، وكان غاية في الكمال الخلقي ٥٠ (٢٠)

وقال ( برستيد ) في تاريخ الشرق القديم :

ان ( امحوتب به ) اي هرمس الهرامسة قد سبق اخناتون لعبادة اتوم ، وانه محرر العقل البشري من جميع القيود القديمة ٠ (٢١)

كان في المحكمة العليا الفرعونية الروحية رمزُ لميزان تعرف بموجبه النفوس بما قدمت من اعمال ، وكان الرمز ( مَعَتُ ) هو المعيار للصدق والحق المتناهيين ، السهب المؤرخون في قيمة هذا الرمز ، وحددوا معناه بكلمة ( صدق ) بالعربية ٠

اما رسائل التوحيد فقد اسمت العقل الكلي ( ذومَعة ) وقد جعلت في قُمة الخصال التوحيدية : الصدق • فليُقيّم ذلك العارفون • ثم ليبرهنــوا من اين تسربت للرسائل التوحيدية هذه المعلومات الدقيقة والعريقة في قدمها ؟؟ اهي المصادفة ؟ ام هناك معارف باطنية روحية ، مشدودة برباط من النور السماوي ، تتفتح براعمها لذوي الالباب الصادقين ؟؟

نطقت رسائل التوحيد بلسان الامام العظيم فقالت: « ٠٠٠ الى اخيه وتاليه ٠٠ أخنوخ الاوان ٠٠٠ وهرمس الهرامسة ٠٠٠ ، اما اخنوخ فقد ورد ذكره في التوراة وهو ( أخناتون ) اي ( روح أتوم ) وسنبدأ بلمحة عاجلة عنه ٠

تلا اخناتونُ، (هرمسَ الهرامسة) بعد اربعة عشرَ قرنًا تقريبا وكان ظهور هرمس حوالي سنة ۲۸۳۰ قبل الميلاد · تسمى بأخناتون ( لا بفرعون ) اي روح او رسول او ابن آتوم · تبريكا به · قال عنه احد المؤرخين : لو جمعت المؤلفات التي تحدثت عن اخناتون لكانت مكتبة كبيرة ·

وقال احمد بدوي : « أن أتوم قد أصطفى أخناتون وأجتباه ، وأظهره على قوته وأطلعه على أرادته ٠ « (٢٢)

ويقول سليمان مظهر ما يلي: «كرس اخناتون حياته ، لعقيدته الذينية ، والدعوة لها ، وانصرف الى تحقيق افكاره الدينية وشُغل باعلان معتقداته ٠٠٠ كان هذا الدين ضربة عنيفة لكهان الفرعون (أمون) • فقد ارسل اخناتون جنوده واتباعه يمحون الاسماء والصور القديمة ، ويهشمون التماثيل ٠٠٠ وان خاصة المفكرين احسوا بالحاجة الى دين واضح مريح ، يعلي من شأن الحقيقة ويتحرر من ربقة التقاليد البالية ، ويشمل سلطانه الكون الفسيح ، وترضى بسه الشعوب على اختلافها ٠٠ (٢٣)

نكتفي بهذه اللمحة المقتضبة عن ذلك العملاق الذي ملأ اسمه الدنيا ، وهزت ثورته الدينية أركان الفرعونية ولنا معه الآن هذا اللقاء الخاطف في احدى اناشيده:

« بزوغك جليل في افق السماء ، يا « أتون »

يا حي ١٠ يا مبدىء الحياة ٠
انت عال ٢٠ وأثارك واضحة في ضوء النهار ١٠٠
انت معطي نفس الحياة لكل المخلوقات ١٠٠٠

انت مُبدع الجمال في نفسك ٠٠٠

كيف لا ٠٠٠

وانت « أتوم » النهار في الأرض ٠٠ »

هذا (الفرعون) ربيبٌ تلك البيئة الطاغية المستكبرة ، واولئسك الكهسان والعرافون المستولون على مقدرات البلاد ، من الصعيد للشاطىء ، وتلك المعابد المغلقة المظلمة ، حيث التسابيح للاصنام ، والهيمنة المستوليسة على العقول ، للسحر والشعوذة ٠٠ هذه البيئة انجبت احد أعاظم رجال الفكر ، فنسف وحطم واباد ، وهتف بعبادة الاله الواحد ، وشيد امام الهياكل ، بعد كشفها وانارتها ، مسلات مفضضة ، تهدي عُمه البصائر ، الى السماء الحق ، والطريق القويم نفهذا الذي انجبته البيئة الفرعونية هو (اخنوخ الاوان) امنحوتب الرابع المكنى ب (اخناتون) وهو كما اسلفنا الحد الثاني في مذهب التوحيد ، اي هو هرمس نفسه روحانيا ٠

لِنطو صفحة مصر الفرعونية مُطلين على عهد شنطيل الحكيم ، ولنتق للرأ مكتشفات (ماري ، وبابل ورأس شَمرا ) بحثا عن جنوات التوحيد •

# التوحيد في المشرق

لا يُساورنا العجبُ اذا قرأنا عن الفضائل التي كان يتمتع بها كل من (راما وكُريشنا) في الشرق الاقصى وفي الزمن البعيد، أما تسرّب اليهما من نفصات شطنيل ؟ فكيف لا تورق اغصان الرحمة والوداعة في تلك الربوع، وكيف لا تنضج ثمار الحكمة والهدى والصدق ؟ أليس ابناء المشرق هم، سموّا شطنيل بالحكيم والقديس وما يضرُ الحقيقة الكونية اذا سمى بعضهم الله بذات او بمعنى اليس في التوحيد، الخالق هو المعنى واللفظ هو المعقل الاسمى ؟

فليعد القارىء الكريم ، اذا اراد المزيد من المعلومات والايضاحات ، الى كتاب «ما بعد الطبيعة في التوحيد الدرزي» والى قصيدة التوحيد للمؤلف نفسه ·

وفي بلاد فارس وسومر لنسمع المؤرخ (أنسفلات) يقول: « أن (أنليل) هو اله الرحمة للبشرية ، وقد أضاف (يَهوا) روحَ القسوة الى صانع الرحمة السومري » •

يقول طه حسين بلسان كثير من المؤرخين « ان موسى صورة مطابقة لأمون » الفرعون الذى كان يُشاكس روح أتون ، والذي خنق ثورة اخناتون العادلة ، من هنا نفقه أن الرحمة التي يتحدثون عنها في انليل ، انما هي بارقة صدق وتوحيد، لان هذا عدو ذاك عداء عميقا مبينا ، لا طمعا بنفوذ او تسلط وحسب ، بل هي طبع متأصل ، وان (أهرمزد وأهرمان) في الديانة الفارسية يوحيان الكثير من التقارب في بعض النواحي ، من مسلك التوحيد ، هنالك الآله الخير الرحيال العادل ، اله النور وهو واحد احد مرئي ، يقابله الأله الشرير ، ابو الحسروب والفتن ، وباعث الظلام ، والإلهان في التوحيد يعنيان قرّتي الخير والشر في الناس ، فالاول هو (نورُ النور) والثاني هو (هامان) وقد عرفتنا بكليهما رسائلُ التوحيد ، على ما يحف بالمسألة من ابهام ولبس احيانا ، لاسبأب تعود الى البيئة والزمان والى ما يشوب كل عقيدة قديمة من التباس في فهم المقدسات ،

ويقول المحقق الفرنسي المعاصر ( لوك بانوا ) Luc Benoit ما يأتى:

« ان الشعراء العرفانيينَ في فارس ( امثال زرادشت ) قد كرروا التعاليم نفسهما التي احترتها القيما القيما الهنذية والديونيسيّة والفيتاغوريمة والافلاطونية ٠» (٢٤)

ويقول العقاد :« أن زرادشت أشاد في زيوس والد ديونيس، وقد سماه أهرمَزْدا نفسه » (٢٥) ٠

وقال الكاتب الفرنسي المعاصر ( هنري ارفون ) H. Arvon ان كثيرا من تعاليم يوحنا ومُرقُس متأثرة بالفاتح ( أسوكا ) البوذي ) · (٢٦)

ولنمعن في تعاليم الرسل السماويين عندنا ، فهذا موسى الذي استقى مــن الامونية الفرعونية روحها ، يقدمه لنا المؤرخ الشهرستاني في الملل والنحــل

ص: ٧٧ فيقول: « بعد مرت هارون ( اخي موسى ) انقسم اليهود شيعا ، منهم الله عنهم الله وسيعود ، ، قائل: قد مات ، وقائل : غاب وسيعود ، ،

وان لهارون مرتبته المعروفة في المسلك التوحيدي .

والى (إيليًّا وشُعَيب) يعود الفضل الاعم في المسلك فهما الاصلان الأوّلان .

فلنلبث مُتتبعين ذلك الشعاع المروحي الذي بدأ للعيان في شطنيل الحكيم بالهند فالشرق الادنى فمصر فالشرق الاقصى .

ثم اضاف : « انهم لم يوحّدوا المسيح بالله ٠٠

ان جماعة الاسينيين هم فرقة يهودية مرقت من خط اليهودية المستهترة العابثة ، وانفصلت عنها كليا ، فآمنت بأخنوخ وهرمس والمسيح ، أئمة ومُقتدى .

عرَّفنا مرتبة هرمس واخنوخُ في مذهب التوحيد • اما المسيح فانه الحد الاول السابق • اليه وكل الخالقُ تدبيرَ الكائنات ، وهو نفسه شطنيل وشعيب ، يأتي في كل دور بلباس ، فيصلح ما فسد ، ويشيد ما تقوض ، وينير السبيل لمن ضله • ورفاق المسيح الاول عرفنا بهم بهاء الدين بقوله : « السلام على اهل التوحيد المقتفين لآثار الحواريين » • هؤلاء هم اخوة المسيح – اخوة روحانية – فسي الدنيا والدين ، بمذهب التوحيد ، وتعاليمهم في المبتدأ ، هي الداعية الى الاخوة والمحبة والتسامح والتقشف والتقوى ، وهي نفسها التعاليم التي يجهر بها ويمارسها كل حين ، معتنقو الترحيد الدرزي ، منزهة عن اي تحريف •

لقد تابعنا الحديث عن المسيحية بعد الاسرائيلية لترابطهما معا في التاريخ على ان نعود بعدها الى الاغريق ، والى ما يتألق في افقه الزاهي من اقمار ، وما نقلت لنا المجلدات عن اثارهم ، وعنها • فكما كانت اليونان محجة للعلم الزمني والشعر والفلسفة والفن ، ظلت كذلك سماء صافية التمع في كبدها كبار انمة التوحيد ، وكانوا القدوة المثلى في الحكمة والتبصر والهداية ، وفي النضال الشريف العنيف ، بوجه كل غاشم وفاجر ومستأثر •

#### التوحيد في اليونان

سأقتطف اليسير مما ذكره المؤرخون والباحثون المجردون لنشهد مدى الترابط في هذا المسلك التوحيدي الغامض ، ترابط لا يدع لأي مكابر مجالا للريبة ، ولا للمصادفة دورًا تلعبه على هذا المسرح ٠

وقبل الاستعانة بالمؤرخين ، نشير الى ان الرسائل المكرمة قد كررت ذكـر الفيلسوفين اليونانيين : فيثاغورس وافلاطون • ولعلها ذكرت في رسائل لـم يتلقفها المذهب ، اسماء اخرين • لكننا في مقارنتنا لاقوال الكتاب ولاعمـال الفلاسفة المعنيين غير هذين ، نتبين الحقائق ، وعلى ضوئها نحكم صادقين ، كما يتجلى عمق وشيوع مدرستي هذين الفيلسوفين في اليونان والعالم اجمع •

يقول الدكتور احمد فؤاد الاهواني في كتابه (عالم الفلسفة): « ان النحلتين الاورفية والفيثاغورية تعتقدان بأن النفس جوهر الهي نزل وسكن في قميص له ، وقتيا » · (مصطفى محمود) (٢٩) · وحوى كتاب (زينون) لجورج عبدالمسيح، وصفا دقيقا (لفيثاغور) يوم رحل الى مصر ، وبعد الاشادة بعظمة هـــذا الفيلسوف الرياضي وبما اتى من معجزات امام الكهنة المصريين ، قال فــي الصفحة ٦٤ وما يليها: « ان الرموز المنقوشة على جدران الأهرام اعجــزت العالم القديم ، حتى الكهان انفسهم كانوا عَمهين عن تفسير اي رمز ، وحين اقبل فيثاغور ، اخذ يقرأ تلك الرموز كأنها مكتوبة بالاحرف الاغريقية ، او كأنه هــو الذي حفرها · فصرع المشاهدون لدهشتهم » · ونحن اما يحق لنا ان نتساءل من اين جاء الفيلسوف الاغريقي بهذه المعلومات ؟ اصحيح انها حروف اغريقية ؟ ام هي الصدفة المحالفة ؟ ام قوة الحق والايمان وتماسك حلقاته عبر الامكنــة والازمنة ؟؟ ·

قال المؤرخ العراقي (جعفر آياسين): « ان الفيثاغورية والافلاطونيسة (مدرستان فلسفيتان روحيتان) تأثرتا بالفيدا الهندية ، خاصة في ما يتعلق بالتقمص والعقل والنفس وجوهريتهما، ثم ربطها بالديونيسية والاورفية (مدرستان روحانيتان في اليونان القديمة) » • (٣٠)

وقال هنري برغسون في المرجع نفسه: « نحن نرى بالواقع الحماسية الديونيسية قد استمرت بالاورفية وهذه بالفيثاغورية والى هذه الاخيرة يرجع الوحي الاول للافلاطونية ٠٠٠ وتتألف جماعة الفيثاغوريين من ثلاث طبقات: سمّاعين، وخاصّة، ومُتميّزين » ٠

هذه المدارس الفلسفية الاربع ، كلها تعود لمصدر واحد ، كما اكدها هـؤلاء المؤرخون ، وكلها مترابطة متوافقة مع الروح الفيثاغورية ، وفيثاغورس كما المحنا سابقا هو : امام التوحيد ، وجماعته وحلفاؤه لم يناقضوه في جوهـر اي التعاليم ٠

كان يلقّب دِيونيس باله الخمرة المقدسة ، وقد لقي الامرّين من بيئته المتخلفة ، فلم يهن ، ولم تفتر فيه جذوة الاصلاح والتوحيد •

كذلك فيثاغورس وافلاطون ، فقد صرفا عمرا طويلا في البحث اولا ثم في النضال ومصارعة الاباطيل ، وحرب الطغاة ، والعمل على تقويض النظام العبودي السائد يومذاك · ناضلا وما أفلحا ، واستمرت عجلة البغللي والاستعباد ، تطأ الجماجم فتحطمها ، وتقتلع غراس الصلاح والرفق والايمان وتنثرها ، حتى انقطع كل امل في عودة السلام والرفد لربوع الاغريلي والرومان ·

# التوحيد في الاسلام

وجاء العهدُ المحمدي ، فعاود الصحراء َ قبسُ الحق والحزم والنهى . وائتلق الذير المحمدي في رحابها ، فتوحدت القبائل ، وتحطمت الاوثان ، وكُف عن الغزو والوأد والاستثمار ، ونودي بالواحد الاحد الفرد الصمد ربًا ، لا المه الا هو ولا معبيد سواه ، ونزل القرآن الحكيم بآياته البينات ،

اين هي الحكمة في مطل هاد جديد ، وصحب اولياء ، على البشرية من حين لحين ؟ النس هو القوّام الامّار ، فقد بعث بشريعته كاملة في البدء ، فعلام تعدّد المبعوثين طالما كلهم يدلون عليه ، ويتطلعون الى عليائه ؟؟

لو تصفحنا التاريخ بإمعان ، وخاصة تاريخ الديانات ، لانكشف لنا السر الغامض ، ولأدركنا ان العباد لا يفتأون يميلون الى الانحراف عن جادة الحق ، وان النفوس الامارة بالسوء ما تزال جاهدة في اغواء الناس ، ليتنكروا للفضيلة والخير والاصلاح ، ويتقبلوا ناشطين مساوىء الاخلاق ، من بذاءة في اللفظ ، وصلَف في الطبع ، واجرام في النفس ، ومشاكسة وحقد في الصدر · يتقبلون دعوة الصلاح ثم يتناسونها وينساقون مع عواصف الشهوات الرخيصة ، فاذا المجتمع بؤرة جراثيم ، واذا مشاعل الصدق والعفة ينضب زيتها ، ولا يبقى في الذبالة الا بصيص ضئيل · فتطل عندئذ بوارق الرحمة وتهطل مواطرها ، وتنمو سنابل الخير والطاعة والليونة،ولكن الى حين ·

رأينا في التاريخ الذي تتبعناه اي النشاطات والاصلاحات قام بها الائمة الهادون ، في مصر والهند وفارس والاغريق وفلسطين ، وتلمسنا ما كابدوا وما ضحوا به في سبيل اعلاء كلمة الحق ، واطالة لسان الصدق ، وتفتح ازاهير العفة والطاعة • ولولا النكوث والارتداد لكان هاد واحد ادى الرسالة وكفى خلفه العناء • ولكن من اين لأعوان آمون وشمعون ويوشع وبيلاطس ، ان يذعنوا لدعاة الحق ، وهم مطبوعون على البطل • وفي كل دور ومكان ، تجيئنا الايام بألف امون والف يوشع وبيلاطس • واعظم شاهد ، انبياء اليهود • شملولا السيف لعادت الردة تجتاح الاسلام •

الاسلام الذي جهر به النبي الكريم ، والقرآن الذي انزل رحمة وهداية للعالمين، ما لبثا ان امتدت اليهما يد العدوان ، فأخذ المجتهدون يتفقهون ، والمؤولسون يتزايدون ، والافكار الغريبة تندس وتنخر · حتى بعثت العناية محمدا ورجالا حول محمد لنصرة الحق ، والرأفة بالشعب ، ولفضح كل ذي سلطان بغسبى واستأثر · كان من الرجال الذين احاطوا بالرسول خمسة متميزون ، اعتسرف اهل الفضل بسمى خلقهم ورباطة جأشهم في المكارِه ، وتعفّفهم عسن قسدرة ، ونزاهتهم على القلّة والضنك · في طليعة هؤلاء الخمسة ، (سلمان الفارسي) ·

حسبنا بهؤلاء الخمسة تعريفًا ما قاله رسول الله والامام علي في كل منهم ، لنجعل من كلامنا حجة لا يدحضها غامز مُتفقه ٠

قال الرسول : « لقد أُشبع سلمان علماً » · عن : خالد محمد خالد (٣١) ·

وقال الامام علي: « سلمان مِنا اهل البيت ، ادرك علم الاولين والاخرين ، • عن عبد الواحد مظفر (٣٢) واسهب المرجع إطنابا بسلمان •

ثم قال ابو منصور الطبرسي ، عن رسول الله : « مَن اراد ان ينظر الى رجل ، نور الله قلبه بالايمان ، فلينظر الى سلمان » (٣٣) •

وروي عن ابي هُريرة قوله: « كان سلمان صاحب الكتابين: الانجيل والقرآن » (٣٤) •

ويقول الشاعر الباكستاني الرائد محمد إقبال في كتابه (اسرار ورموز):

دعٌ عنك الاب والام والاعمام ، وكُن كسلمان ابن الاسلام » قالها بالفارسية : « فارغ ازباب وام واعمام باش ، همجي سلمان زاده اسلام باش » •

ويكرر الرائد نفسه : « ان سلمان نسيج وحده بايمانه ، منقطع القرين ، (٣٥)٠

واطال المرجع نفسه ، الثناء على المقداد ، كما انه عدد بفخر غاراته الصاعقة المرفقة وحكادته الرائعة ، وجلده واصراره وثباته في المواقع حتى النصر • عدد ذلك المؤلف في ست صفحات من كتابه نفسه (ص: ١٨٤ الى ١٨٩ ) وكلها اطراء بالمقداد • ثم انه كرر كلام الامام علي فقال : « بصيرة المقداد الحاذق الحكيم تكشف البعد المفقود » •

### وتلاهُ ابو ذر الغِفاري ٠

ذكر الاديب السوري قدري قلعجي : « قال الرسول : ما أُقلت الغبراءُ ولا اظلّت الخضراء من رجل اصدق من ابي ذر » • وهذا الصحابي هو صاحب القول : « بشر الكانزين الله بمكاو من نار » • وتابع : « عاش لدحض الخطأ ، ومُناهضة الاستغلال والاحتكار » (٣٦) •

ان ابا ذر هذا ، التزم الصحراء منفيًا لتصلبه في مطالبه ، ولو شاء ان يلين او ان يُغضي لجاءته الدنيا بطيباتها ، ولكنه الايمان بالحق والعدالة ، والشعور بمعاناة الضعفاء والمعوزين ، صلّب اوداجه في وجه الطامعين وقطب حاجبيه ، ليرتفع بجرأته ومروءته الى قمة تاريخ النضال الشعبي الصحيح ٠

وهنا جاء النبي الكريم ليثبّت معتقد التوحيد ، ويشد بحلقاته فذكر بصلابة وصدق ( الحواريّين ) ، وارجع عمّارً بن ياسر الى قميص سبق ان تلبّسها بعصر المسيح · الى هذا اشارت الرسائل التوحيدية ·

اما النبي العربي فقد عايش (عمّاراً) ورافقه واختبره حتى قال فيه : «هذا الحواريّ المخلص ، والمؤمن الصادق ، والفدائي الباهر » • وقال فيه الامام عشية جيء به مخضبا بدمه ، اثر معركة دارت بين المسلمين والكفار : «كل حرير الدنيا وديباجها ما يصلح ان يكون كفنا لشهيد جليل ، وقديس عظيم ، من طراز عمار » (٣٧) •

وقال الامام في الصحابي الخامس ، ابن مضعون النجاشي ، ما يلي :

« هو راهب أن صومعته الحياة ، شهدت به الحياة انسانا شامخا يُعطــر الوجودَ بموقفه الفذ » (٣٨) •

تلك هي بعض مناقب عمدة مسلك التوحيد في عهد الرسول الامين •

وانني اتمنى على القارىء العزيز ان ينعم في مطالعة كل اقطاب المعتقد ، الذين اسعدتني فرصة التعرف اليهم في هذا البحث المقتضب ، واني لواثق من ان شعاع النور الروحاني ، الذي انطلق للعيان منذ شطنيل الحكيم ، مرورا في صميم الحضارات السابقة حتى المسيحية والاسلام ، كان له التألق نفسه في بصيرة الخلق السليم ، والايمان الراسخ • وما كان دعاة المسلك الا رسل صدق وحق ، ورائدين متميزين في صلابة العود ، وقوة الشكيمة على المعاندين ، وفي التراضع والرحمة والاحسان مع سواد الشعب ، وفي الحكمة والاصالة وسداد الرائي ، ازاء كل معضل عسير •

تلك الميزات دعا لها ( العلي الاعلى ) منذ ملايين السنين ، مُلهمًا دُعاة الخير ان يغرسوها في كل تربة ، وان يسهروا على تربيتها وصيانتها • فادوا الواجب حقه ، وضحوا بما ضحوا به ، وتناقلوا الدعوة ومضمونها القدسي والخُلقي ، وما برحوا • ولم تبرح كذلك عقارب الشر تندس وتطغي ، لانها طبيعة الخُلق ، والخَلق كان مُخيرا في كل دور ، وهو ابدًا خلقان : خلق صديق وخلق اقاك ، الى يوم يُبعثون •

### التوحيد في العهد الفاطمي

وانصرمت قرون اربعة ، وجذوة التوحيد كامنة مستبطنة ، والفكر البشري في الشرق الادنى ، وعلى الشاطىء الجنوبي للبحر المتوسط ، يتخبط في الضلال

والتطرف والارتياب · قواعد معتقداته مزعزعة ، والتيارات الفكرية التللي استقاها من مناهل فارس والهند والاغريق ، تتجاذب ميوله ، وتلتطم بأركان عقيدته العربية الأم فتخلخلها ·

اما الخلافة ، فكانت خِرَقاً موزعة بين العباسيين في بغداد ، والامويين في المغرب والقرامطة والاسماعيليين والأغالبة ، كل يستأثر منها بنصيب ، وهي في الحق كادت ان تغدى جريدة فات تاريخها ، وهيكلا لجبار مُغفل اللقب ·

وحين شبت الدولة الفاطمية في المغرب ، تنسَّمت الخلافة عبير امجادها • فتح المعنّ لدين الله مصر ، واستتب الامن وتراكمت الواردات ، وبُنيت الجوامع وفتحت النوادي ، وعجّت المرافىء بالسفن التجارية والحربية معا ، ومشحت الحضارة على الشاطىء والصعيد ، يومذاك ، وُكل للعزيز بالخلافة ، وكان مقره القاهرة ثم اسندت بعد حُجبة شمسه الى الحاكم بأمر الله ، وكان يافعا بعد •

في صغره ، بدت عليه سمات النجابة والعبقرية والحزم ، وشرعت مع الايام تظهر مناقبه ، فكان الرخاء ، وتحصيل العلوم والاداب ، وكانت العناية بكل مرافق الحياة ، والدقة في عموم اجهزة الدولة ، وكانت حرية المعتقد والقول والعمل .

اطنب المؤرخون في وصف هذه الفترة من الزمن ، ولكن افضل من عالجها واحسن تصوير البيئة هم المؤرخون المحدثون امثال عبد المنعم ماجد ، وكامل حسين ، وعنان •

هل نتمكن من بعث صورة صادقة عن تصرفات الحاكم ومآلها ، وعما تبطن هذه الشخصية من مميزات باهرة نادرة ؟ اذن فلنرجع الى التاريخ ، حيث توزن المناقب والمثالب معا :

قال المؤرخ المسبقي الذي عاصر الحاكم ، ولم يكن ذا نزعة طاغية على تفكيره : « ان موته ( الحاكم ) لغز على الايام ، وجدت ثيابه مزررة على ضفة البحيرة ، ولم يوجد له اثر » وقال المستشرق دوزي نقلاً عن الواقع الدرزي للقاضي امين طليع صفحة ١٤ : « كان ( الحاكم ) لمغز عصره ، ذهن بعيد الله الغور ، وافر الابتكار ، وعقلية تسمو مجتمعها بمراحل » ، وقال فيه عبد الله عنان بكتابه الحاكم بأمر الله « الطبعة الاولى » : « جعل قسطا من وقت الوعاظ

للنساء ١٠ تبسّط في اصلاحاته الاجتماعية والخلقية والعلمية فكانست : دار الحكمة والمكتبة الكبرى ، وبيت المال خاصا بالشعب ووو » ثم اخيرا ظهر كتاب : الخليفة المفترى عليه للدكتور عبد المنعم ماجد استاذ معاصر بجامعة عين شمس تمكن من سبر الكثير من مناقب الحاكم (ص : ٨ حتى ١٥٩) : « ١٠٠٠ اضاف اعاديه (الحاكم) على سيرته تزييفا وتَحيّزًا وتشويها لم يعرف له مثيل ١٠ انه شخصية صوفية مثالية نادرة ، لا تهتم الا بالعمل والواجب ١٠٠ لم تُفهسَسم تصرفاته الفهم الصحيح ١٠٠ ارتقى ذُروة الفضائل وهو صبي ١٠٠ يتفانى في القيام بواجبه عند المجاعات والمظالم ١٠٠ النخ » ٠٠

هذه الشعلة المتوهجة على ضفاف النيل ، « القاهرة » اجتذبت اليها العباد من كل صوب ، من اقصى المشرق الى المغرب ، فالنوبة فعُمال الروم ، حتى غدت « أم المدائن » • التقى فيها الاستمر والابيض والاصتفر والاستود ، والتقى عُبِدَة النار والاصنام ، واشياع بوذا وبرهما ، كما اجتمع فيها اليهودي والمسيحي والمسلم ٠٠ وهنالك تفجرت اخيلة ائمة هذه الطوائف ، فكانت البدغ المتعددة لكل طائفة ، وكانت المناظرات الدائمة ، يوقد جُذاها اساطين متفقهونَ اعلام ، وكانت المتصوفة في اوجها ، تنهل من كل مورد كوبا ، فتتصارع مع ذاتها ويخطفها الذهول والانجذاب والاتحاد بالذات • والخليفة الحاكم العظيم ، يُلقى بنظره شزرًا على تلك التيارات الفكرية ، مرخيا لها العنان في النقاش والجـدل ٠٠ واحتدام الجدال • غير انه كان يحزّ في نفسه أن يتعامى العباد عن حقيقة الذات ، وان ينجرفوا في مجاري اهوائهم الطائشة ، لا يقيمون للعقل وزنا ، ولا يتبصرون بحقيقة نفوسهم ، انما هي النوازع الدنيوية والاخيلة الطائشة ، وفقدان الروية ، ساقهم وراء متفقهين عُمهِ البصائر ، خُرس الضمائر • كذلك كان شأن الرعية ، في حياتها اليومية ، فانها لم تحسن التصرف بما نالته من حرية ، وما حازت من بحبوحة في العيش ، وغنائم وافرة متواصلة ، امنتها لها الدولة بيقظة الحاكم العظيم وتدبيره • فشاع الفساد في المنازل ، وطغى التعهّر من خلال هذا الرخاء العميم، وغاب الفضل والصدق والوفاء في وحول هذه المدنية المزيفة •

ان البيئة الجغرافية والوضع الاجتماعي الزاخر بالاغراب، متعددي الاهواء والجنسيات والطقوس، والوضع الاقتصادي الذي بلغ اقصى الثراء، كلها تسوق الى المزالق، اذا لم يكن هناك وازع نفسي، مع سلطة توجه وتبطش في وقت معا ٠

وكانت السلطة • وكان الخليفة الفاطمي قد عزم على استبدال الضـــــلال

بالهدى ، والميوعة بالتعقل ، ، والتعهر بالرصانة والعفة ، فحجب الحرية عن سواد الشعب ، وبعث بالرقباء ، وحرك السياط في السوقة المتهتكين ، فأدمى وزجر وكبت .

اما في المجامع العلمية والادبية والفقهية ، فقد اتخذ الحاكم العظيم سلاحه لا للردع والزجر والجبر ، بل جعل منه نبراس هداية ، ولفتة صادقة عميقة الى اعماق الديانات السماوية حيث الجوهر الحق ، والتوحيد الصدق ، والكمال الانساني في المثل والمتطلعات •

اين الدليل ، الى هذا الصراط المستقيم ، والملأ في بحر هواجسهم غارقون ؟؟ يَشكّون بانفسهم ، ويشكون بالله فيجسّدونه ويعدّدونه ، ويتّخذون له سُلالة وميراثا الهيا في كل زمان • وقد جعل بعضهم النفس تحيا بعيدة عن الجسد ، فتحاسب ، ومن اين لها ان تحس الحساب ، وجعلها بعضهم تنتقل الى حيوان وغيران ، وبعضهم نادى بتلاشيها بعد الممات • •

قال في ذلك الحاكم: ما أُضلَّ هؤلاء!! لِيكُن العقل وازعًا وهاديا لهم اجمعين ولتكن له السلطة العليا على الكائنات وبه يعرفون الله وبسه يستضيئون في مهامه الحياة ، فيسلكون اصدق السبل ، ويصلون به الى الانسان الامثل في الدنيا والدين •

واتى الحاكم بالعقل الارفع والنفس الكلية في قميص بشري ، متخذا منهما المنار الهادي للعباد كافة ، متبعا خطى السلف « الاعلى » ، وما خلفته المقامات، وقد البسهما جسدا بشريا ليصبح كل شيء محسوسا ظاهرا للعيان ، متفقا مع من جاء من هداة منذ القدم ، في بث الفضيلة والاخوة والليونة ، وفي ترويض النفس البشرية على الطاعة الواعية والعمل الخير ، والتواضع في مسالمها الحياة ،

## بُعيد حُجبة الحاكم

وغاب الحاكم العظيم عن الناس (٣٩) وغاب دُعاة الخير الا « الخيال » بهاء الدين ، فقد استمر مناضلا ، في عالم ارتد بعد الطاعة ، يسير دعاته في انحاء البلاد ، ويبعث برسائله الوضاءة ، رغم تعنت الحكام وسهر الرقباء ، يبعثها من اقاصي الهند الى ضفاف البوسفور ، فجبل طارق ، فقبائل « تلمسان » ويبعثها من اقاصي الهند الى ضفاف البوسفور ، فجبل طارق ، فقبائل « تلمسان » ويبعثها من اقاصي الهند الى ضفاف البوسفور ، فحبل طارق ، فقبائل « تلمسان » ويبعثها من اقاصي الهند الى ضفاف البوسفور ، فحبل طارق ، فقبائل « تلمسان » ويبعثها من اقاصي الهند الى ضفاف البوسفور ، فحبل طارق ، فقبائل « تلمسان » ويبعثها من الهند الى ضفاف البوسفور ، فحبل طارق ، فقبائل « تلمسان » ويبعثها من القباء المناه » ويبعث و المناه » و المناه »

كانت ثورة عارمة ، تلك الشعلة الفكرية الروحية ، في هذه البيئة التي تكثّقت على كراهلها خيوط عناكب التأخر والتناحر ، وعشعشت في نفوسها الصدئة اشام غربان الرجعية والمفاسد والانحلال ، بعد غياب الحاكم ودعاته الابرار ، ويشهد بذلك الانحطاط ، ما تناقلته كتب التاريخ ، وما مهرته بسنابك جيادها قوافل الفرنجة والتتار المجتاحين ، على ارائك اولئك الخلفاء المستضعفيان المتخاذلين .

كان الحاكم بأمر الله ، يرى في الدين ، اي دين ، النهج السديد ، والمرشد الاصدق للعباد ، غير ان الدعاة اتخذوا من اديانهم الاعيب واعاجيب ، فحوروا وحرفوا ، وزيفوا في كتب معتقداتهم ، حتى اضاعوا الحقائق ، وتعاموا عن اللباب ، متخذين من القشور والسفسطات واجتهادات المتفقهين ، دينا تناسب مع متطلعاتهم وبهارجهم واباحياتهم وقد دلهم الى الطريقة الوسطى ، واتخذ من العقل الارفع لهم مقتدى ، فلا يضلون ولا يعمهون ، وجاءهم بكل ما يتحسّسُونه ويعايشونه ، مبطلا ما خلفته في نفوسهم الائمة الموهون .

ما عتمت هذه الدعوة الهادية ، أن وجدت مشاكسين لها في الطبقات كافة ، يشد أزرهم الخليفة علي الظاهر وأشياعه المبثوثون في كل صوب و فسخر الساجد والكنائس وتكيّات المتصوفين فشوهوا ما شاء لهم التشويه في هذه العقيدة المستحدثة عندهم ، وأوعز إلى المؤرخين فسخروا أقلامهم الرخيصة وأطلقوا لخيالهم العِنان ، فكتبوا أفتراء وزورا ، وأدعوا البهتان على الحقائق الكونية ، جاعلين من شعاع التوحيد الصادق ، شرارات بطل وعبادة عجل وتفسخ أخلاق وعندها خمدت تلك الشعلة المقدسة على ضفاف النيل ، لتستعر في أقطار أخرى ، ولتكون قلعة حصينة لمكارم الاخلاق وللوطنية الصحيحة ، يوم يُغير على الشواطىء العربية مغير مجتاح ، أو يمشي الصدأ فيتأكل صفائح الاخلاق و

وكانت فترة ركود ، شملت ابناء العقيدة سبع سنوات اثر النكبة المروعة التي بلا بها علي الظاهر الموحدين الدروز ابتداء من انطاكيا حتى العريش لعام ١٠١٧م، لقي الموحدون امر انواع التفظيع والتدمير والتمثيل ، وهم على محنتهم صابرون، وفي طاعة مولاهم معتصمون ، وعلى تلاوة رسائل بهاء الدين ، وتغذية نفوسهم بما بثه فيها من توجيهات قيمة ، وحث على الصدق والسيرة الحميدة والتعاضد لدى المحن والصبر على البلوى والاحتشام والتعفف جسدا ونفسا ، مهما عسر المعاش ، وطغت الاهوال ٠٠٠ هم عليها عاكفون ٠

تلك التوجيهات الحكيمة ، التي اسداها بهاء الدين لمعشر الموحدين والموحدات انطبعت في نفوسهم هُم ، واورثوها نسلهم الصالح فمشت بالدم والعظم ، وهي في كل ردح من الزمن في السلم والحرب ، في العسر والاقبال ، تزهر غراسها لتعطي اطيب الجنى • والتاريخ شاهد عدل ، وكل مفصل فيه ينبض بصسدق ارشادات بهاء الدين في هذا النفر المدعو بالموحدين الدروز ، بهذا السدور الدنيوى الاخير •

كانت سيرة الحاكم العظيم والدعاة الخمسة الاطهار ، مثلًا اعلى لابناء العقيدة وبناتها ، بما قاموا به من جلائل الاعمال ، وما اشتهر عنهم من الحكمة والحنكة والحزم والتجرد طوال العهد ، وإن اعمالهم تلك ، صورة صادقة عما جاء في رسائلهم التوحيدية ، من عزوف عن الجشع والبغي والطغيان ، وتعشق لكل ما يعود بالخير والنفع والتوعية لبني الانسان • ولولا الحظر ، لجئنا بعشرات الشواهد من صميم العقيدة •

لا يجد ملتزم التوحيد اية غرابة في جليل اعمال الحاكم (٤٠) والدعاة لان الاشعاع التوحيدي الذي انبثق في مصر الفرعونية قبل ستين قرنا واكده التاريخ المدني المتداول ، وان الاشعاعات التي تلته في الهند وفارس واليونان والشرق الادنى ، هي كلها من طبيعة واحدة ما طرأ عليها تبديل قط: انه عنصر الخير العام • وقد قرأ المطالع الحصيف وماز الشبه الكلي ، والصلة المحكمة بين كل هذه الاشعاعات روحا وجسدا ، ولو قارن بينها جميعا ، وبين التيارات الروحية عامة ابتداء بايزوس حتى احدث البدع في اكبر الطوائف الحاضرة ، لوجرد الفوارق البعيدة والتناقضات الكبرى بين الاصول وفروعها ، بين الكتب السماوية في اصلها ، وبين ما آلت اليه بعد التحريف والتكييف ، والمد والجزر •

لنرجع الى هرمس واخنوخ ولنتفحص اعمال ادريس الحكيم ، ولقمان وشعيب ويسوع ، اليس كل هؤلاء صورة صادقة صافية عن شطنيل الحكيم ، وكريشنا الهند وأتوم مصر ، وفيتاغورس وافلاطون • انه الخير العام ، والصدق قولا وعملا ، ونكران الذات ، والمناداة باله احد متجل منزه متعاز ، وبايمان مطلق بحكمة العقل وجوهرية النفس ، واحديتها ، وخلودها ، وتقمصها ومعادها لذات الله ، انه هذا الايمان الحق ، الذي جهر به ، هؤلاء الاعلام واستبطنته مؤلفاتهم وعاد فجهر به حمزة بن علي بن احمد الزوزني في رسائل التوحيد بعهد الحاكم بامر الله ، تلك الرسائل كانت وما برحت المنار الهادي لنفوس الموحدين الدروز ، والدرع الواقية من مخاطر الزلل والبُطلان وان معظم الدروز الذين تفوتهــــم

نِعمة مطالعة هذه الرسائل ينصاعون ، مهما اختلفت منازلهم في الدنيا . لنواهي ونصائح العقال الموحدين ، الذين يغترفون معارفهم الروحية من منبعها الاصيل •

لقد أسس حمزة بن علي ، هذه العقيدة ، وشاء لها الحاكم العظيم ان تكون مسلكاً وسطا في دنيا الروحانيات ، فلا تلزم التحجر والتعنّ ، ولا تتمادى في التأويل ، وتشوّه الحقائق الكونية ، بما تشحن من زخارف الحياة الفانية ، انه العقل ، الهادي لخير سبيل ، وما سواه ، فباطل • وان تصرفات الحاكم وبذله وعدله وتقشفه وتواضعه ، يثبت صحة خط التوحيسد وسسداده ويؤكسد استمراره (٤١) ) المقريزي •

وبعد حُجبة الحاكم ، لمشيئة في الله ، اضطر حمزة ان يستتر ، بعد ان اصبح المشر والشرك مطلوقي العنان في البلاد ، لكنه قبل استتاره قلّد اخاه الروحي الاصغر المقتنى « بهاء الدين »امانة نشر دعوة التوحيد وصيانتها وتوضيحها ، وكان ما اراد •

وقبل هذا كان قد اقسم الخليفة عليّ الظاهر لخلفه الحاكم العظيم ، انه لمن يعيق نشر دعوة الترحيد ، ولن يسيم بأذى ، دعاتها ومعتنقيها ، لكنه نقض العهد بعد قليل ، وانزل بالموحدين الدروز محنة مروعة امتد لظاها من انطاكية حتمى العريش ، دامت ستّ سنوات وبعض الشهور •

عقب هذه المحنة ، هب بهاء الدين خفية ، يكمل الدعوة ، متنقلا حذراً بي الاسكندرية والقاهرة ، لا يعبأ بالارهاب والدس والرقباء ويكتب رسائل الحميمة ، ويوزعها بوعي وجرأة الى انحاء الارض ، من الهند حتى البوسفور لكما نوهت الرسائل - و وجرأة الى انحاء الارض ، من الهند حتى البوسفور عما نوهت الرسائل - و وجرأة الى انحاء الارض ، ثم مناقب بهاء الدين وحكمته له لنتبين منها شدة المعاناة في نشر الدعوة اولا ، ثم مناقب بهاء الدين وحكمته و أن اضعف الادوية المسكنات » وقال الكتان فليحتاط على بيعه وعلى واخوتي من ووجرة المسكنات » وقال مواسيا : « لقد ألم قلبي ما لحق بناتي واخوتي من ووجر موبخا الناكثين : « انا بريء مما اخترصه على وعلى الدين ، وما نسبوه لنا » وقال : « الباري يشهد بما اذعته من النهى عما احدثه المنافقون و ومن بي والمنتار قال : « مرض النفوس قد اغلظ على الدواء فلم تنجع فيه لدراسة « الحكمة » » و والحكمة » » و والحكمة » » و والحكمة » » و والمنتار قال : « مرض النفوس قد اغلظ على الدواء فلم تنجع فيه لدراسة « الحكمة » » و والمنتار قال : « مرض النفوس قد اغلظ على الدواء فلم تنجع فيه لدراسة « الحكمة » » و والمنتار قال : « مرض النفوس قد اغلظ على الدواء فلم تنجع فيه لدراسة « الحكمة » » و والمنتار قال : « مرض النفوس قد اغلظ على الدواء فلم تنجع فيه لدراسة « الحكمة » » و والمنتار قال : « مرض النفوس قد اغلظ على الدواء فلم تنجع فيه لدراسة « الحكمة » » و المحكمة » « المحكمة » » و المحكمة و المحكمة » و المحكمة » و المحكمة » و المحكمة » و المحكمة المحكمة » و المحكمة و المحكمة » و المحكمة المحكمة » و المحكمة » و المحكمة و المحكمة و المحكمة » و المحكمة المحكمة و المحكمة المحكمة المحكمة و المحكمة و

هذه بعض مناقب بهاء الدين ، قدوة الموحدين الدروز ، الذين يفقهون مـن دراستهم لرسائله المستفيضة ما تستبطنه من شمائل ، تجعل من الانسان ، اينـع تربة لغارس المحبة والالفة والتواضع ، والباس في الشدة ، والصبر على البلاء ٠

كنت اتمنى لو تجيز الحكمة الشريفة نشر مضامينها عبارة عبارة ، لكنسه معظور ، انما هناك رسائل كريمة تدور رحى معانيها، في معظمها، حول كنسبه رسائل التوحيد ، قدّمها للمكتبة العرفانية العربية الشهيد كمال جنبلاط ، نذكر باعتزاز منها: « مولاي ! استعيد بك من إياب الأنا » المنفرد بذاته ص ١٦٠ ، سبحان من انزل في قلوب المقربين الحبّ ، فعلمهم به سبيل الحق ، ص ٢٠٣ ، وقال في الشريعة الروحانية : يا نفس ! ان هذه الدنيا دار علم وبحث واختبار ٠٠ يا نفس ! لو تذوقين الحبسة حقيقة لاستهلكت في لذتها ٠٠ » وقسال في الصفحة ٢٢٩ : « افضل نساء الموحدين : اغناهن عقلاً واكثرهن صبرًا واقلهن مهسرًا ٠»

لم يخب قط ، هذا الاشعاع التوحيدي العميق المنطلق ، بعد استتار المقتنى بهاء الدين ، لانه كان قد وكلت الى اماجد ميامين ، على الساحــل الشرقـي للمتوسط ، رعاية الدعوة والسهر على تطبيق ما تضمنته من حقائـق ومكارم ، فكان ما اراد ٠

وقبل ان نطوي صفحة العهد الفاطمي نجد لزاما علينا ان نُنوَّه بلمحة فخسر واعتزاز بمعركة الاقحوانة وانها مكان في فلسطين قرب حطين وبجوار مقسام النبي شعيب وجرت فيه معركة ساحقة مظفرة عام ٤٢٠ ه و كان بطلها الاميسر الدرزي (رافع بن ابي الليل) الذي قتل الثائر على العهد الفاطمي انذاك وصالح بن مرداس وقتل صالح وتبددت جموعه في الشعاب اما الدروز فكانت تلك اولى معاركهم كطائفة ذات كيان وفتصافحوا وعقدوا الايدي والمواثيق على المضسي قدمًا اخوة سلاح ولا يهادنون الباطل ولا يغمضون على الهوان ولا تستهويهم مفاتن الدنيا الى عدوان و (٤٢)

وها نحن مع تلامذة المُقتنى بَهاءِ الدين •

فَمَنْ هم اولئك الاجاويدُ الساهرون على احتضانِ ، وكتم ، وجمع ، وشــرح رسائل التوحيد ؟؟ مَن هم الباعثون في مُعتنقي العقيدة انبلَ ما تتحلَى به نفوس كبارِ القادة والمصلحين ؟؟

#### الهوامش

١٨ ـ طبعة ١٩٤٩ ، ص : ١١٠ ١٩ ـ المرجع نفسه ، ص : ٤٥ ٢٠ ... مصر الفرعونية ( مصر ) طبعة اولي ، ص : ٣٠٣ ۲۱ - تعریب احمد بدوی ، طبعة اولی ، ( مصر ) ص : ( ۱٤٥ ـ ۲۸٥ ـ ۲۸٦ ) ٢٢ \_ مواكب الشمس ( مصر ) طبعــة اولی ، ص : ٦ ٢٢ \_ قصة الديانات ، دار الوطـــن العربي ، طبعة أولى ( مصر ) ص : ( ٢٢ -٢٤ ـ الباطنية : Que sais-je L'Esoterisme ٢٥ \_ المرجع السابق ، ص : ٩٢ : ? Que sais-je : من يا ٢٦ ص (111 - 111)٢٧ ـ الباطنية ، المرجع السابق ، حن : 97 \_ 97 Que sais-je ? : المسيحية الاولى : ٢٨ ص : ( ۱۷ \_ ۲۱ ) ٢٩ ـ المرجع السابق ، ص : ٥٩ ٣٠ \_ فلسفة اليونان ( بغداد ) طبعة اولي ، ص : ( ١٣ - ٤٢ )

٣١ \_ رجال حول الرسول ، الطبع\_\_\_ة

٣٢ \_ سلمان المحمدي ، طبعة اولى ،

الثانية ( مصر ) ص : ٦٧

ص: (١ الي ٤٠)

١ ـ قصة الاديان ـ دار الوطن العربي ( مصر ) الطبعة الاولى ( المقدمة ) ٠ ٢ \_ دار الفكر ( مصر ) الجزء الاول ، الطبعة الاولى ص: ٥٥ ٣ \_ الله : طبعة اولى ١٩٦٤ ( مصر ) ص : ۷۷ ٤ ـ المرجع السابق ص : ١٨٦ ٥ \_ المرجع نفسه ص : ١٩٣ ٦ ـ الله: دار العودة ، بيروت ، طبعة اولى ١٩٧٢ ص : ٥٤ ٧ \_ مصطفى محمود ، المرجع السابق ص : ۷۸ ٨ تـ العقاد ، المرجع السابق ص : ١٧٣ ٩ ـ المرجع نفسه ، ص : ١٨٦ ١٠ ـ رؤوف عبيد ، الانسىان روح لا جسد ، الجزء الاول ، طبعة ثانية ١٩٦٦ ص : ٢٦٦ ١١ \_ النقط والدوائر ، ص : ١٥١ ١٢ ـ طائفة الدروز ( مصر ) طبعـــة اولى ، ص: ١٠٩ ١٢ - اديان الهند ( مصر ) طبعة اولى ، ص : ٦٣ 14 — Que sais-je? P. 97 ١٥٠ ـ البوذية ، طبعة اولى ، ص : ١٥٠ ١٦ ـ المرجع السابق ، الجزء الثاني : ص ( ۱۲۸ ـ ۱٤٠ ـ ۱۲۸ ) ۱۷ ـ المرجع نفسه ، ص : ۲۸۷

۳۳ ـ الاحتجاج (طبع النجف ـ ۱۹۰۳) ص : ۱۵۰ ۰

۳٤ ـ ابن عبد البر ـ الاستيعاب ( طبع القاهرة ) ١٩٥٣ ج٢ ص : ٥٧ ·

۳۵ - الصحابي سلمان الفارسي لمحمد المصري (طبع ۱۹۷۳) ص: ۱۳۸ ۰

77 - 1 ابو ذر الغفاري ، بيروت ، طبعة اولى ، ص : 77

۲۲ \_ رجال حول الرسول ، ص : ( ۲۲۰ \_ ۲۲۰ \_ ۲۲۰ \_

٣٨ ـ المرجع نفسه ، ص : ٣١٣

٣٩ ـ تاريخ ابي صالح الارمني ، ص :
٥٩ والمخطوط الكنسي والمسبحي ، كلها
تشير الى ان الحاكم بلغ مع الركابي حلوان
فأمره بأن يعرقب حماره ويعود ٠٠ بحث
عنه فلم يقف له على خبر الو اثر ٠

٤٠ ـ تاريخ الانطلكي ، ص : ٢٠٧ والمقريزي المخطوط ، ص : ١٦٧

٤١ ـ المقريزي ( اتعاظ الحنفاء ) ص :٦٥ ٠

٢٤ ـ سليم ابو اسماعيل : الدروز ج ١
 ص : ٦٥ وسعيد الصغير ص : ٢٤

## العمر التنوخي

## عناصر البحث:

1 - معاركهم مع الفرنجه

ب ـ حمايتهم للساحل اللبناني

ج ـ تسامحُهم الديني

د - إنجازاتهم الدينية والعُمرانية

## العكهد المتنوخي

انهم الامراء العرب الخلص: آل تنوخ وارسلان ، الذين نزلوا جرود لبنان وشواطيه تلبية لنداء الواجب ، لمكافحة كل مجتاح ، ولصيانة الحرية والقومية والعقيدة ، خشية ان تطالها يد العابث والباغي الزنيم • كانوا السور المنيع ، وسفكوا الدم الزكي على السفح والشاطىء ، ارضاء للشرف وصوت الضمير ، وتطبيقا لتعاليم الموجّه الحكيم بهاء الدين •

هذا ما حدث في لبنان ، اما في سوريا فان مِحنتي انطاكيا وحلب وما تبعهما من معارك ومحن اضطرت الكثيرين من ابناء الطائفة الى الهجرة للجبال النائية، او لاعتناق المذهب السائد • فتشردوا وباد الكثير منهم ولم يبق في حلب ودمشق الا بعض الضياع المجاورة لهما ، كذلك حدث في فلسطين ، حيث كان عامل الانتقام واحدا : التعصب الديني ، والجهل ، والرعونة ، والحسد • ( نقلا عن ابراهيم الاسرد ، ذخائر لبنان ص ٤٦ ) •

نعود الى الدور المشرّف الذي قام به دروز جبل لبنان ، بعد ان تم لهم التكتل والصيانة وقوة الدفاع ·

في عام ١١١٠ م وكان يوم جمعه حاصر ملك القدس (بلدوين) الفرنسي اخو (غودوفروا) بيروت بحرًا وبرا وكانت المدينة في حوزة شجاع الدولة الارسلاني وقبائله بعد معارك صادقة الطعن ، جادّة الوثوب ، تراجع (بلدوين) ملك القدس بعساكره الجرارة مستنجدا بفرنج السواحل وعملائهم ابناء البلاد ، فانقضوا طوابير من جبيل والغازيّة (بجوار صيدا) مطوقين سواحل بيروت كان الكفاح والاستبسال عبثا فسقط مئات الشهداء ، يحنون بدمائهم رمال الشاطيء ، ويكتبون سطورا مجيدة بما نزفت جراحهم وغلاصمهم ذودًا عسن الحياض والكرامة ، لقد استشهد في هذه المعارك بجوار بيروت زهاء عشرين

اميرًا كانوا في طلائع المجاهدين ولم ينجُ الا الامير بُحترُ الصغير ، الذي لـــم يشهد العراك ، فتخبأ في قرية عرَمون · وقد قضي بعد هذه المعركة على سلالة بني الفوارس (١) ·

اما بيروت فاستمر حصارها شهرين ، تجلّت فيها كل معاني الرجولة حين تنادى الشبان الموحدون ، فاستقبلوا معدات الفرنج وعدادهم بقلوب صامدة يؤثرون الموت على الاستسلام • قُتل خلق كثير واستشهد امجد قادة بيروت • وقتل ( بلدوين ) اسراه وتسلم المدينة رُكاما وجماجم ونيرانًا •

في عام ١١٢٧ شبّ الامير بُحتر (سليل تنوخ) وفي نفسه تضطرم نيران الحقد والثار ، فما ان تولى امارة الغرب (٢) طَعَتْكين حاكم الشام ، حتى اثارها حربًا لا هوادة فيها على الغزاة الفرنج وقرصانهم (٣) ٠

في سنة ١١٥١ كان بُحتر قد خبر المعــارك بنفسه ، وكانت جماعته على استعداد دائم لمجابهة الدخلاء الغزاة فالتقى الفرنجة على الشاطىء الجنوبيي لبيروت ، قرب (نهر الغدير) فكان انتصار مُبلّج لبحتر ، سُميت فيه الموقعـة ب (عين التينة) اعطت الامير شهرة عظيمة ، وردت الفرنجــة منهزمين الى بيروت نفسها ، فاعتصموا بها لكنه ما برح يهاجمهم ويقض مضاجعهم ليل نهار و

حين أضُطر الغزاة لمغادرة بيروت ، كان قد كهل بحتر وتولى ابنه زَهـــر الدولة امارة المغرب ومقره (سرَحمول) جنوبي بيروت ، ولاه السلطان نــور الدين مناطق واسعة في البقاع ووادي المتيم وصيدا ومشارف بيروت ، بعدما وجد فيه شبل ذلك المغضنفر · وتتالت معاركه وتضحياته ومهارته في الحــرب وبأسه وتفانيه ، ودفعت ( بنور الدين ) حاكم الشام الاريحية العربية حين عين لهذا الامير الشاب مخصصات ضخمة لمتابعة صيانة الشاطيء بين بيروت وصيدا، وقطع طريق الدامور على القراصنة الغزاة (٤) ·

اكد العلامة محمد كرد علي، ان الدروز كانوا في حرب الفرنج ، على كثير من الثبات وشدة البأس والمضاء القاطع ·

وقالت هذه المراجع انه لولا من حملات امراء الغرب ، وعنادهم في الوثوب والصمود ، لتيسّر اكتساح جميع الشاطىء الشرقي امام المُغيبرين وكان وكالمند المراصنة الموا احسن بلاء وتأمنت قوافل المؤنّ والمعدات التي كانت ترد المدل

القدس من الشمال ، محميّة من جماعات معينة في البلاد •

في سنة ٦٤٢ هـ نشبت معارك عنيفة في مرج الخيام ( جنوبي لبنان ) بيسن جيوش الفرنجة المتعاضدين ، والامير عامر الشهابي ( صاحب وادي التيم ) فتعابى الامير وكار ان يتراجع جنوده ، لكنه استنجد بأمير الشوف ، فلباه ودامت الحرب ثلاثة ايام تشابكت فيها السيوف وتلاحمت الاجسام واذا بأعلام الفرنج تتنكس ، وجيوشهم يولون مُدبرين (٥) ٠

ان ثبات الدروز وهزأهم بالموت في سبيل حفظ اعراضهم ووطنهم ومقدساتهم الروحية ، جعل من لبنان موطنًا منيعا،حتى لأصبح ملجأ للمضطهدين ٠

يوم غزا الملك الظاهر برقوق بلاد جبيل وكسروان عام (١١٤٤) م وانتقم من الموارنة لانهم ناصروا الفرنجة ، التجأوا المى بلاد الشوف التي لم يكن بهـــا موارنة قبل ذلك الحين (٦) ٠

في سنة ١٢٥٧ تسعرت نار الضغينة والحسد في نفوس وُلاة بعلبك والبقاع، من آل تنوخ، ومما هم فيه من رفاهية ونعمة ومجد، فهاجموهم في (عِيتات) (في جرود بيروت) فلقوا اروع هزيمة، وتركوا على التراب جثث قتلاهم وجرحاهم وادبروا فلولاً مُمزقه •

هذه الانتصاراتُ المتتابعة ، وتلك النعم الغامرة على الشعب وقادته في الغرب غررت بهم المماليك في مصر ، فقرروا اخضاعهم • وفي سنللم 1۲۹۳ تلاقلت المجيوش المصرية بالجماهير الشعبية واصلوها معركة تقلقلت لها الهضاب ، وما اسفر الصبح حتى كانت قتلى المماليك عرض الطرقات وكانت لهم هزيمة نكراء •

لكن الماليك أبوا ان يستذلوا لقلة ، فجمعوا جنودهم واتصلوا بولاة بعلبك والبقاع وصيدا وبيروت وطوقوا التنوخيين ورجالهم وهاجموهم بفيالق جرارة ، فانكفأ التنوخيون واستكانوا ، ولانت قناتهم مؤقتا للفاتحين ، لكن القدر شاء ان يتولى الملك ( سعيد ) مكان والده الظاهر المتوفي ، فحقق في امر التنوخيين وفي ما عنده من وشايات عليهم ، ثم اعاد المهاجرين منهم ، واطلق سراح المعتقلين في مصر ، واصدرت الدولة مناشير بتزييف الوشايات ، وكتب الى نوابه في بلاد الشام يلومهم ويأمرهم برد المسلوب او بدفع قيمته (٧) ،

كان الفرنج في آخر عهدهم بالبلاد العربية يعتمدون على قرصان البحسسر والنجدات من قبرص ، وكانوا يتسللون الى الساحسسل ويتغلغلون في الشعاب والاودية لذلك فقد اخذ الشعب في الغرب بالتربص لهم ، وبمطاردتهم · وفسي سنة ١٣٨٣ خرج الفرنجة من البحر قرب الدامور وشرعوا في التقتيل والاسر ، بعد ان انجدتهم القوات البرية التي التقوها واتجهوا شطر بيروت فالتقاهم حاكم مشق يعضده المناضلون الدروز ، اجتمعوا قرب الناعمة بالعدو ، فأبلى الدروز احسن بلاء ، مما شجع حاكم الشام على ان يُطلق على الامير التنوخي يومذاك لقب : ملك الامراء (٨) ·

ويذكر المؤرخ نفسه في المرجع السابق ان العساكر الشامية ، حين التقت في بيروت بالعساكر الغازين ، تقهقر الشاميون وكثرت فيهم الجراح ، فهجم فجاة الامير سيف الدين يحيى بأصحابه (٩) وتغلغل بصفوف الافرنج حتى انتزع العلم من حامله • على الاثر انكسر الغزاة ، وهلك منهم خلق كثير ، اما الفضل في هذا الانتصار لحاكم الشام ، فكان لبطولة يحيى التنوخي وجماعته المقاتلين (١٠)) •

ويروي هذه الوقائع بتفصيل أَعمَّ كتابُ ذخائر لبنان ٠ قال : في عام ١٣٨٨ م كانت وقعة ( الغرب ) بين الامير ( ارغون ) مع تركمان كسروان يعضدهم اولاد الأعمى ، وبين أمراء الغرب ٠ اثر المعركة انهزم امراء الغرب ومقاتلوهم لعصدم التكافئ في المعركة ، فنهبت بيروت ومعظم القرى المجاورة ولم ينج من الامراء سوى سيف الدين يحيى ابن الامير نور الدين صالح ٠ ويقول المؤلف حرفيًا : « نجا وهو يقاتلهم مقاتلة الاسود ٠٠ وقُتل جواده وجُرح هو ثم لجأ الى الفرار الى كهف سُمي ب ( كهف ام سيف الدين ) حيث وجد فيه والدته فعالجته حتى تم شفاره ٠ بعدها استعاد قواه المعنوية فنادى بجماعته لمؤازرة الملك الظاهر برقوق في حصار ( دمشق وغزة ) هناك بدت من الامير شجاعة ، ولا شجاعة عنتسر ( بالحرف ) ٠ قدر الملك هذا التفاني من الامير ورجاله ، فاستجاب لمساندته على محاربة التركماني ، امير كسروان ، وكانت ليلة دَهم فيها المالي على ابن التركماني في ( جورة منطاش ) بزوق ميكائيل فانهزم العدو وقُتل الامير علي ابن الاعمى وفر اخواه فتتبعهما الامير يحيى حتى ( غزير ) وقتلهما هناك ٠ حين عاد لديرته لقبته العشيرة بد: ( مُفرّج الكروب ) ٠

ويتابع المرجعُ نفسه: « وقد دارت معركة بين الملك الظاهر برقوق وبين اعدائه بمصر ، فانضم اليه الامير سيف الدين يحيى وابلى احسن بلاء وعام ١٤١٣ تصدى الامير سيف الدين للفرنج الذين خرجوا من البحر عند الدامور وجعلوا

يعيثون في السواحل اسرا وقتلا ، فصدهم الامير نفسه ٠٠

وتابع المرجع: «حين نهض الملك (المؤيد الخاصكي) من دمشق بجيشه ، سارع اليه الامير سيف الدين ناصحًا • وخطّط له لمقاتلة الصليبيين ودعساه ضيفا (للشويفات) فضافه ثلاثة ايام ، من بعدها هاجموا الفرنجة معلًا في (الناعمة) فهزموهم وعاد الملك للشام بعد ان اكرم الامير بالخلع السنية ولقبه (بملك الامراء) وضم اليه جميع الولايات الساحلية • » (١١) كما اتّضَح • •

توطَّن البحتريون التنوخيون عرَمون قبل سنة ١١٣٥ وكانت سياستهم ترقبًا وحذرا بين التتار والمماليك ثم عهد المماليك الى البحتريين بحماية الشماطىء ضد هجمات الفرنج وقد تمكنوا من تثبيت سلطتهم وحكمهم حتى اواخر القلل الخامس عشر ، استولوا على بيروت وعلى منطقة الغرب وكان مقرهلم الاول سَرحُمول (١٢) .

كيف يمكن ان تكون سياسة ال بُحتر « ترقّبا » كما شاء المؤرخ حتى ان يقول ، وقد ولاهم المماليك السلطة ثلاثة قرون متتالية ؟؟

يقول حتى : أنيط امر الدفاع عن بيروت في وجه غزوات القراصنة المتكررة ، بهذه العائلة عام ١٢٩٤ (١٣) ٠

ويقول: « من المؤرخين الذين لهم مكانة خاصة: صالح بن يحيى ( توفيي الدي اعتمدنا مؤلفه: تاريخ بيروت ١٠٠ اتم تاريخ صالح ، حمزة بن احمد بن ساباط من بلدة ( عاليه ) توفي عام ( ١٥٢٠ ) (١٤) ويجدر التنويه ان كلا المؤرخين تنوخي صميم ٠

من ماثر التنوخيين وبطولاتهم ، ما اظهره ( زين الدين بن علي ) في مواقسع عدة ، ابرزها ( عين جالوت ) سنة ١٥٨ هـ الواقعة قرب بيسان لا فلسطين ) فقد جلّى في هذه الموقعة زين الدين حتى لفت انظار رفاقه المحاربين ، وتعالى هتافهم بحياته ، وتوافدوا اليه يقدمون له النبال لما راوا فيه من دراية وحسن تصويب، وبعد جلاء المعركة ، وكسب الغلّبة ، طفق المقاتلون يفدون الى السلطان ( قطز ) وينوّهون بحذق وشجاعة زين الدين ، مما دفع بالملك الى اخلاء سبيله وسبيسل اخويه ، الذين اعتقلوا جميعا لتهمة الحقت بهم (١٥) ، وقد حدث الرواة عن هذا البطل اقاصيص مذهلة في الرجولة ورباطة الجأش ، يضيق المجال عسسن تعدادها .

لم يفتأ التنوخيون يناوئون الفرنجة ، ويقطعون عليهم طرق المواصلات البرية، ويصدون القرصان ، ويمنعونهم من انزال الجيوش والمعدات • لكنهم كانوا على قسط وافر من الحنكة والدراية • ذات يوم دعا صاحب بيروت الفرنجي اخوة جما ل الدين التنوخي ، لعرس خارج البلدة ، فلبوا جميعهم ، وفي الليل طغست نزعة الشر على نفس الفرنجي فقتل الثلاثة ونجا الرابع واسمه حجى وهو طفل • لبث حجى عند كبره يتحين الفرص ليثأر ، واذا بالملك الناصر بن ايوب يجتاح بيروت بمساندة الامير حجى وجماعته ، فلمس الملك بيده رأس حجى قائلا : «ها قد اخذنا بثارك ، فطيّب قلبك واستلم مهام سلفك » (١٦) •

تلك هي بعض مناقب التنوخيين وجماعتهم ، في القيادة والبطولة والاخلاص للقضية ولهم مثلها باع طويل في التنظيم ، والحكمة ، والتسامح الديني ، ودقة الفن • وفي ذلك يقول فيليب حتى : « اثناء حكمهم ( بنو بحتر ) النير السمح ، كانت منطقتهم تنعم في شبه استقلال داخلي • • فتحوا ابواب المدينة امام التجار الاجانب ( لا الغزاة ) وقد سُمح لهم في بناء خانات ، وحمامات ، وكنائس » (١٧) •

وكرّر حتى القول: « ان اقطاعهم ( البحتريون ) كان كلّه حريةً ، ورفاهيةٌ للمزارع ، عكس السوريّ والمصري واللاتيني » (١٨) •

ان التسامح الاقليمي والديني كانا متأصلين في عقيدة التوحيد سابقا ، وقد جاءت فروع شجرة التوحيد هذا ، لتبارك الأرومة ، ولتؤكد التسامح عن مقدرة ووعي ، حين يعود بالنفع على الشعب والوطن •

وللتنوخيين واشياعهم باع كذلك في التاريخ والشعر والفسس والتنسيق والتشريع • فسطعت منهم كواكب في افق عربي شرقي ، كان يكتنف الظلام ، وتهيمن عليه المخاوف والغزوات ، ويتأكّله التخلف والتعصب المقيت وتحجسر المواهب ، وضيق افق التطلعات •

كان صالح بن يحيى ونسيبه الشيخ بن سَباط من المؤرخين المحقّقين • دوّنا تاريخ بيروت في تلك الفترة الزمنية ، فشهد بترفعهما المؤرخون • وكان محمد بن علي بن الغَزي شاعر التنوخيين • قال فيه صالح بن يحيى (١٩) « كان من فصحاء زمانه نظما ونثرا ، مشهورا بين الناس بالبلاغة ، ذكره المؤرخون في تواريخهم ، وكانت وفاته بين ( ٧٦١ – ٧٦٢) ه • ومثله الشاعر سيف الدين التنوخي المعاصر للامير السيد •

ولنا كلمة في آثار احد الشاعرين بموضع لاحق ٠

اما الفن فقد اجاد الخطَّ العربي على اختلاف انواعه الامير عيسى الثاني ، بعصر الامير السيّد ايضا ، حتى لقد شبه بابن مُقلة ، اول ناسخ للقرآن ، وكان هذا ، اول ناسخ لحكمة التوحيد •

واما الامير عيسى الاول ، وهو الجد الخامس لعيسى الثاني فله يعود كل الفضل في جمع رسائل التوحيد وترتيبها وتنسيق اجزائها والتحقق مصنة (٢٠) ٠

واخيرا ، الامير جمال الدين عبد الله الملقب بالسيّد ، وكان حجة عصره ورأس الفقهاء ، شرح بعض رسائل الحكمة بتعمّق وتبصّر • نعود الى منجزاته فسي فصل آتٍ •

هل نتساءل من اين سعد الموحدون الدروز ، وهم في تلك البيئة الصاخبة ، وبين سلاجقة وتتار وجركس وفرنجه ، بذوق ادبي عربي سليم ، ولسان فصيح لا لُكنة فيه ولا لحن ، وفي حرص على العرض ، واستخفاف بالموت ، ومهارة في الطعن والضرب اذهلت المقاتلين وكسرت شوكة الغامزين والطامعين ؟؟ انه الاصل والطبع العريق كيف ؟ اجمع المؤرخون على ان كل هذه العشيرة من اصل عربي، ومعظم قبائل هؤلاء بارزة ونبيلة وكانت لها اياد طولى ومواقف مشرفة في البطولة والوفاء، والجهاد في سبيل الدين الحنيف ابتداء من عهد المنصور ومنذ كانت مهادهم الصحراء ، ومضافاتهم داخل الاطناب ، واغلب ايامهم على صهوات الجياد ، يصارعون خشونة الطبيعة ، ومطامع الغزاة • كانوا يضحون بحياتهم حبا بالحرية الكاملة ، والانعتاق من قيود المجتمعات المزيفة والحفاظ على عائلاتهم مصونات معززات (٢١) •

واعتنق هؤلاء المؤمنون مذهبهم الجديد ، وتعرّف شيوخهسم السي مناقب وتصرفات دعاته السابقين واللاحقين ، والى جذوره المتعمقة في اجود تربسة عرفتها الانسانية والفكر النابه ، في المكارم والشموخ • كل هذا تفاعل تفاعل عميقا وعنيفا في نفوس دعاة التوحيد وقادته الزمنيين وجموعه المغفيرة فتأصّلت م هذه المناقب • هذه السمات الوضاءة بدّت واضحسة

في زمن الكشف ثم تجلت في العهد التنوخي ، فتعمد بها الشعب اجمع قسادة وشبانا ، وانه لمفروض فيها ان تستمر متغلغلة في جوارح هذا الشعب يُطريها العدو والصديق ، وتلقنها للتاريخ اقلام عليه جمهرة المؤرخين الشرفاء • فهل صدقت الحقبة المعنية المعقيدة والاخلاق ، والى اي مدى ؟؟

#### الهوامش

فيليب حتي ، ص : ٤٠٧

 ۱۱ - ابراهیم الاسود ، ص : ۱۸۳ وما یلیها ، المطبعة العثمانیة ۱۸۹٦

١٢ - فيليب حتى ( لبنان في التاريخ ) ص : ٤٠٤

۱۲ ـ لبنان في التاريخ ، ص : ۲۸۵ ۱۶ ـ المرجع نفسه ، ص ۲۲٤

۱۵ - عجاج نويهض ( التنوخي وابو هلال ) ص : ۲۱ عن صالح بن يحيي

۱٦ - المرجع نفسه، ص: ٣٣ عن صالح ۱۷ - لبنان في التاريخ ، ص: ٤٠٦ ، وصالح بن يحيى ص: (٣٩ - ٤٠)

۱۸ ـ لبنان في التاريخ ، ص : ۲۰۸ ۱۹ ـ عجاج نويهض ( التنوخي وابو هلال ) ص : ۲۰

۲۰ \_ اضواء على مسلك التوحيد ، ( توفيق سلمان ) ص : ۱۳۳

۲۱ ـ المجنرال اندريا ، ص : ( ۱۱۰ ـ ۲۱ ـ ۱۱۱ . ۱۱۲ . ۱۱۱ )

۱ ـ ابراهیم الاسود ، ص ۱۱۲ نقلا عن اخبار الاعیان ص : ۱۶۲

٢ - هو المنطقة الممتدة شرقي بيروت
 حتى جبال الدامور

٣ ـ اخبار الاعيان ، ص : ( ٦٦٣ ـ ٢٦٤ )

٤ ـ خطط الشام ، ج٢ ، ص : ٣٤ ،
 والغرر الحسان ، ص : ٣٥٠

۰ \_ خطط الشام ، ج۳ ، ص : ( ۱۰۶ \_ ۱۰۲ )

٦ ـ الغرر الحسان ، ص : ٢٣٩

۷ \_ خطط الشام ، ج۳ ، ص : ( ۱۲۵ \_ \_ ۱۲۲ )

٨ ـ الغرر الحسان ، ص : ٥٨٠

۹ ـ هو والد المؤرخ صالح بن يحيى صاحب تاريخ بيروت

۱۰ \_ الغرر الحسان ، ص ۵۸۱ · صالح بن يحيــى ، ص : ( ۳۵ \_ ۳۱ ) ·

# العصرالمعثني

### عناصر البحث:

1 - فخر الدين الاول وابنه القرقماز

ب ـ فخر الدين الثاني

ج \_ فخر الدين ، في خطه القويم

د ـ نهاية فخر الدين

ه ـ وثائق

## العهد المعتنى

لم ياتنا العهدُ المعنيُّ بجديد ، باسًا وحُنكة وتجردًا وسماحًا ، انما كان الجديدُ تركيزَ قواعد الحكمة ، على اتساع رقعة سلطانه ، مُستظهمًا حكمة الدراية مسن مناقب السلف • دلل المؤرخون على نشاط الصناعة والتجارة في العهد البُحتري التنوخي ، بالرغم من المعارك المتواصلة والقلق الدائم ، وكذلك غدت الحال في المزمن المعني •

لم يبق ثمة جيش غزاة من الفرنجة على الساحل اللبناني ، فمن اين قسدم العدو ، وما العوامل التي دفعت به واطمعته في هذا الجبل الحصين ؟

انه مناخُ لبنان ، الذي انشأ اجيالا من العمال النشيطين الفنيين ،وانها تربة لبنان ، الغنية بالمعادن ، وبالسواعد التي تستخرجها وتصنعها ، وبالحكام المخلصين الشرفاء ، الذين يسهرون على دقة التصدير والاستيراد بعيدين عن كل احتكار وابتزاز ورشوة ، اولئك الحكام الذين تعاهدوا بموجب اتفاق مسبق مع الدولة العثمانية الحاكمة ، وتعاقدوا مع امارات غربية ومع بعض السدول الصناعية منها ، على مبادلة الانتاج الزراعي والصناعي ، بحيث لا يحدث اي فيض او كساد في الانتاج ، ولا يشتكي احد من غُبن او عُسر حال ، الشعب فيض أد كله ، والامراء الحاكمون ، ينظرون الى كل الشعب بالعين التي ينظرون بها الى الخاصة من ذويهم وجماعتهم ، لا فاضل ولا مفضول ، ولا اجير ولا امير امام القانون ، كلهم يعمل ، والبطالة عندهم ام الرذائل ،

يقول مقدّم فرنسيّ زار لبنان بعيد العهد المعني ، في كتابه ( دولة الدروز ) :

« كان فخر الدين ينشر الاخاء في ارضه ، والالفة بين مختلف افراد شعبه · » وقال : « لقد منح ( فخرُ الدين ) التجارة الحماية الفائقة ، فجذب الاجانب الى مرافئه » وتابع : « اذا لم يكن الدروز قد استوحوا مبادئه من الضميسر الانساني ، فلا يمكننا الجدال في ان رؤساءهم ساروا بوحيه ، مدركين انه محرم عليهم السير في طريق غير انسانية · »

ومما قاله : « ليس بين هؤلاء من لا يعمل ، الغني والفقير يعكفان على الانتاج المام المشترك ، والبطالة بالنسبة اليهم عارً كبير °» (١)

كانت هذه الحياة العامة في ذلك الزمن: تسامح وانفتاح ، وتعاضد في الملمات • قال المؤرخ يوسف حتى : « ترتكز سياسة فخر الدين على دعائم ثلاث: الامن ، والازدهار الاقتصادي ، والتسامح الديني او عسدم الاعتسراف بالطائفية •» (٢)

لم يأت هذا الامير بجديد هنا ، فالقواعد الثلاث كانت ركيه العهديه السابقين : الفاطمي التوحيدي ، والبحتري التنوخي ، كل ما جاء به الامير انه كان امينا على الرسالة التي وُكلت اليه ، وكان مُنصتا لصوت الانسانية والواجب العمراني .

ولنا وقفة اطول مع هذا الامير الشاب في صفحة لاحقة ، بعد التعريف بنسبه واسلافه ، والوقوف على اخبار معاركهم ونضالهم الوطني •

يروي المؤرخ محمد المحبي ما يلي: « امر طغتكين صاحب دمشق ان يقسوم معن الايوبي بعشيرته الى البقاع ، فلبنان المشرف على الساحل ، ليتخذ منسه حصنا يطلق الغارة منه على الفرنج ، لبى ونزلوا صحواء بعقلين وجعلوها مقرًا لهم » (٣) كان ذلك عام ١١٢٠ م غداة كان الشُوفُ قفرًا ، وبنزول المعنيين فيه ، دبت به الحياة فأهل وعمر وشجر و وتعاضد الاميران معن وبحتر على مجابهة الغزاة المفرنج ، والترصد لهم ، وفل شوكتهم • كانت بينهم معارك طاحنة كسان فيها لجماعة الموحدين ، من رباطة الجأش والاقدام والصمود ، ما اذهل ولاة مصر وطرابلس ودمشق • فوجد السلاجقة والماليك كل الطمأنينة الى قوة عربية صامدة متفانية ، تحمى الساحل اللبناني ، وتوهن المجتاح ، وتبدد امانيه •

وكانت حدود دولة الامارات الدرزية منوسط كسروان حتى صيدا ساحسلاً

وجبلا ، وكان القتال فيها مستمرا بين كرّ وفر ، يُصليه ابناء البلاد العرب على الفرنجة · · ويقول هذا المرجع انه « لولا صمودُ الدرورْ وعظم بسالتهم لكان تيس للافرنج ان يجتاحوا جميع البلاد ، بمجرد سير جيوشهم الجرارة · ،

وبعد ، توافدت القبائل العربية ، وعلى راسها الشهابيون ، الى جنوبي لبنان ورادي التيم • وفي استيلائهم على حاصبيا ، تألبت الفرنج عليهم ، وشنوها حملة عشواء في ( مرج الخيام ) فاستنجد الشهابيون بدروز الشوف ، فوافوهم على ظهور الخيول ومشاة مدججين • كانت ايام ثلاثة ، ما استقر حسام في غمده ولا ترجّل فارس • وكان امير الدروز يومذاك عبد الله المعني ، فانه ما انفك يُجاهد حتى نكس الافرنجُ اعلامهم وولوا مُدبرين ، في نهاية المطاف (٤) •

في هذه الاثناء شرع قرصان البحر ينقضون على المدن الآمنة عائثين مدمرين فتصدى لهم المواطنون في معارك كثيرة وهائلة ، مما جعل الفرنج يتهيبونهما ويخشون بأسهم ، ويتجنبون منازلتهم ، ويحاولون التودّد اليهم واغراءهم وبث روح التفرقة بينهم ، وبين القضية العربية التي يتبنّونها ، ولأجلها يتفانون ، وقد اعيت الفرنج الحيلة ، ما وجدوا سبيلا اليهم ، غير مواصلة الصراع ،

على ان بعض المواطنين ، الاغراب عن عقيدة التوحيد ، كانوا يوآزرون سرّا غزاة الفرنج • فحين غزا الملك ( الظاهر برقوق ) بلاد جبيل وكسروان عـام ١١٤٤ م • انتقم من اعدائه المواطنين ، ففروا من ديارهم والعجأ معظمهم الى الشرف ، (٥) وتابع المؤرخ حرفياً : « فوجدوا من الدروز كل عطف وحماية ، •

ويقول المؤرخ سعيد الصغير: « بعد ان اجلى الملكُ الاشرف الافرنجَ عـــن سيريا سنة ١٣٠٠ م عجز المسيحيون عن حماية استقلالهم، فهاجر كثير منهم الى ٠٠٠ وكثيرً منهم وجدوا الامن والحماية بين ابناء الشوف ٠٠ (٦)

كانت الحروب الدائرة عربًا وفرنجة ، بين استقرار وانفجار ، وكر وفر على الدوام ، وحينما تصمقدت الهجمات الغربية ، وعجزت الحاميات العربية عن رد المجتاحين ، سلم اولو الشأن حماية الساحل للدروز ، « فعمروا المناطق ونظموا ادارة البلاد ، وتولوا مراقبة المراكب البحرية ترصدا للعدو ، كما استعملوا الحمام الزاجل في النهار لارسال البريد ، وفي الليل اشعال النيران على القمم وهكذا كان ال تنوخ ومعن حجازًا في اعالي سواحل لبنان ، بين املاك الفرنج

واملاك صاحب الشام ٠٠٠ وقد اظهروا من الشجاعة ما يفخصر به التاريخ العربي ٠» (٧)

قلما طال أمد الاستقرار في الشرق العربي بعد الفاطميين ، إما عدو خارجي يناضلونه ، او نزاع داخلي بين الامراء والولاة ، وهكذا دواليك ، حتى كان الفتح العثماني ، وكانت معركة مرج دابق سنة ١٥١٦ م • انتصر المعنيون فيها للاتراك ، تخلصا من جَسْع ومظالم الجركس الماليك ، فاشتركوا في القتال ، وابلوا بلاء جعل السلطان سليم ، فاتح البلاد يقدرهم ويميزهم عن سواهم من إقطاعيي الولايات السورية •

حين تركّز السلطان الفاتح في الشام ، دعا امراء لبنان ان يوافوه ، فسارع اليه فخر الدين المعني الاول صاحب الشوف وجمال الديسان الارسلاني صاحب المغرب ، وعساف التركماني (صاحب كسروان وجبيل) • وقد ثبّت السلطان هؤلاء الامراء في مناطقهم اما فخر الدين فقد خلع عليه خلعة ثمينسة ، واطنب بعشيرته ، ولقبه (بسلطان البر) (٨) • ولولا حسن بلاء قوم الامير ، وبعد صيتهم وتوافر الاخبار عن حسن ادارتهم وشجاعتهم ، لما كانت الخلعسة ولا اللقب

ان حكمة السلطان بهذا التصرف في لبنان ، جعلت من ارضه موئلًا لكل فقير ومشرد ومضطهد ، لكن ما لبث ان كثر عدد الاشقياء بسبب تراكم الضرائب الجائرة ، والمغارم التي كانت تجبى بالقسوة والاضطهاد ، سيما من المسيحيين الذين وجدوا في اللجوء الى جيرانهم الدروز امنع حرز ، وقد زار لبنان فسي عام ١٥٩٨ م السائح البلجيكي كرتوفيكيس ، ونزل في صيدا وتفهم وضعا الرعية والراعي فقال : « الدروز جبليون نشيطون ، جريئون ، مُحبون للحرب ، ممتازون في الرماية ، ويصنعون اسلحتهم بايديهم ، وارضهم تعطي حديدا وافرا ، ما حافظوا على استقلالهم وأبوا ان يَخضعوا لحاكم اجنبي ، (٩)

### فخر الدين الاول وابنه القرقمان

هذا الإباء والعنفوان في الجماعة ، ساق لهم محنّا ومجازر ، كانوا يتلقّونها بصبر وشجاعة وثبات ، واكثر ما تكون الغلبة لرجالهم •

حين استقر فخر الدين الاول ، وبسط سيطرته على البلاد من يافا جنوبا حتى طرابلس ، وشاد وحصّن ، واغنى ، وامّن الرعية واللاجئين معا ، حسده الحكام الاتراك المتفسخون المتخاذلون المتكالبون ، فأخذوا يكيدون لإخضاعه والحاقب بولاياتهم ، فرفض وابى غير الاستقلال مطلباً ، فجهز والي دمشق ، احدُ حساده، جيشا كبيرا هاجم به الشوف عام ٩٣٠ هـ مفاجئا غادرا ، فدمر واحرق وقتل دون مراعاة النساء والاطفال (١٠) ، لكن الدروز ما لبثوا ان استعادوا تعمير قراهم وشرعوا يستعدون للمعركة مع الوالي الغسادر ، احسّ الوالي بذلك ، فحاول استعطافهم رياء "، واستدعى الامير فخر الدين بحجة تصفية الامسور بينهما ، وان الرغبة الملحة التي بدت من الوالي في التألف والتضامن ، خدعت الامير ، فنزل الشام ضيفا ، فغاله على الفور سنة ١٩٤٤ بعد حكم زاهر عادل دام اربعين عاما ،

هاجت جماهيرُ الشعب اللبناني ، على اختلاف ميوله ، لهذا التصرف الجبان وانقفض القرقماز ابن الامير القتيل ، يعمل على تعبئة الشعب ، وادخار المعدات ليثار لابيه ، فكانت معارك دامية من حين لحين ، بين هؤلاء الموتورين وبين عملاء الاتراك في دمشق ، وفي الجوار ، واستمر التقاتل حتى اطل عام ١٥٨٥ والقرقماز متواصل الأرُق ، تغلي بصدره نيران الحقد والانتقام من عدوه وهو ما برح عاجزا عن بلوغ امنيته ،

في العام نفسه سلبت الاموال الاميرية فئة مجهولة الهويات ، في جون عكّار وجه اعداء الامير تهمتهم الى رجاله ، وجردوا عشرين الف مقاتل بقصد ابادة الدروز ، والدروز ، كما اثبت المؤرخون بعدئذ ، كانوا براء من هذه التهمة وبعد مزيد من الضغوط اضطروا ان يلجأوا الى سيوفهم ، وهم قلة ازاء تلك الجموع وبوغتوا في البدء ، واغتيلوا خدعة ، غير انهم صدقوا الكرة وعادوا فأرووا الصوارم من دم المعتدين ، وقتلوا قائدهم (أويس باشا) و ثم عسادت الدائرة عليهم اخيرا بعد وصول حملة كبيرة بقيادة ابراهيم باشا الوالي العثماني بمصر ، (١١) وصاحب مجزرة عين صوفر سنة ١٥٨٨ و

اما حكومة اسطنبول ، فقد تحرّت وادركت الحقيقة ، فأبت عن غيّها واطلقت سراح المعتقلين الدروز ، وكانوا ثلاثة الاف رجل · واما القرقماز فلم تعف عنه ولا هو سلم نفسه لانه كان طوال حياته يرفض الانصياع لاوامر الدولة ويأبسي دفع الجزية والخراج · فاعتصم بمغارة نيحا ومات اختناقاً سنة ١٥٨٥ تاركاً ولدين : فخر الدين ويونس · (١٢)

# فخرالدس الثأني

« اي ملك يستحق لقب « كبير » كفخرِ الدين » و الكولونيل الفرنسي ب دي سان بيار»

« كانت معاملة فخر الدين سمحاء للطوائف الغريبة عن طائفته » •

« فیلیب حتی ،

## فخرالدين الثاني

بعد وفاة ذاك الامير اللبن البار والاب الانوف ، طلبت زوجتُه الست نسب من احد اصدقاء زوجها المسيحيين : الحاج كيوان ، ان يُخبّىء ولديها عنده ، فلبّى الصديق الطلبة واحسن معاملة اليتيمين وفي العام ١٥٩٠ استدعى خال الاميرين الولدين ، فخر الدين ويونس الى بلدة عبيه وحين بلغ الاول سن الكمال ، سلمه خاله ولاية الشوف ، التي كان يديرها مؤقتًا بعد مقتل السلف الصالح صهره ٠

وصف المؤرخ البريطاني ، الذي زار لبنان عام ١٦١٠ جورج سانديز هـــذا الامير الشاب فقال : « كان قصير القامة ، لكنه عملاق في شجاعته ومآتيه ٠٠٠ لم يكن البادىء قط في حرب ٠٠٠ (١٣)

اما المقدم الفرنسي (بيجيه دي سان بيار) P. de St. Pierre ورث فخر الدين الثاني منصب الامارة كان الدروز قد بلغوا من القوة حدًا قصيا وكانت الهدايا الفخمة التي قدموها للسلطان مراد الرابع ، تشير الى مسدى يسرهم (١٤) وما هذا اليسر الاحلالا عم الشعب اجمع ، بالنظر لسعة الرقعة التي اصبحت تحت اشرافهم ، ثم بما لهذا الشعب من جلد على العمل ، واتقان للصناعة ، وتنشئة موفقة للزراعة في سائر الولاية ، ونشاط في التجارة وسوقها عبر البحار ،

وقد وصف هذا الضابط ، فخر الدين قائلا : « كان دُكياً فطنا متمتعا بالحكمة والمقدرة الفائقة ، عكف على العلوم الادارية ٠٠٠ كانت المواهب التي منحته اياها الطبيعة ، تدفعه بخطى حثيثة في المعترك السياسي ، حتى ابدى مقدرة فائقة في كل مرافق متطلبات الحكم ٠٠ وتابع : « لقد وجد الاتراك في هذا الامير الشاب اعظم سند لهم لصد غزوات البدو الذين كانوا ينزلـــون الكوارث في الرعية ، فأطلقوا عليه لقب : « المنقد الكبير ،٠ (١٥)

وقد اسهب المؤلف في تعداد انجازات فخر الدين : منهـــا دخوله بيــروت

واستعادتها ، بعد ان تقرّضت مبانيها وحماماتها ومعابدها ، بُعيد تصرم العهد المنوخي ، واجتياح الاتراك ، فجعلها مخزن ثروته ، وشيد ما تهدم فيها وانشأ الحدائق الغناء ، وعني بالمواني على امتداد الشواطىء ، وفتح مرافئها للسفن التجارية ، مما زاد في انتعاش البلاد ، وفي بحبوحة الشعب عامة ، ورفاهيته واستقراره و

ان هذا الوضع المتميّز على الشاطىء اللبناني ، حيث تكتنفه من الجهات الثلاث ولايات مضعضعة النظام ، مغلولة اليد ، فاقدة الحرية ، يُهيمن عليها الدس والارتشاء والضغينة وسياط آل عثمان ، هذا الوضع قد اكسته اشراقاً وترسيخا حكمة الامير الحاكم ، وصفاء نفوس القيّمين على الحكم ، وطيبة الشعب على مختلف معتقداته ، وتماسكه في العسر والرخاء ، وانصياعه لاوامسر الدولة ، وتفانيه بمحبة الرؤساء •

أملتِ الحكمة على فخر الدين ، ان يُضخم الجزية كلما ازداد توسعه ، ارضاء للاتراك المتعطشين للرشوة ، وإفحاما لأرباب المعنى من الولاة المحسودين ولم يكتف الامير بتشجيع الصناعة وتعداد المعامل ، حتى لم يبق من اثر للبطالة في كل الربوع ، بل نراه يطلب الفنانين من اقاصي الارض فيتسابقون الى العيس في كنفه ، ويُسبغون على المنشآت حللاً من روائع فنهم وكانت الى هذا كله ، الفة وتضامن عم سواد الشعب ، فلا دين يُفرق ، ولا مطمع شخصي يُثير المحسد ولا زلل في الحكم ولا انحراف ولا انجراف ، يفت في سواعد الشعب المتعاضد ولا زلل في الحكم ولا انحراف ولا انجراف ، يفت في سواعد الشعب المتعاضد ولا زلل في الحكم ولا انحراف ولا انجراف ، يفت في سواعد الشعب المتعاضد ولا زلل في الحكم ولا انحراف ولا انجراف ، يفت في سواعد الشعب المتعاضد ولا زلل في الحكم ولا انحراف ولا انجراف ، يفت في سواعد الشعب المتعاضد ولا زلل في الحكم ولا انحراف ولا انجراف ، يفت في سواعد الشعب المتعاضد ولا زلل في الحكم ولا انحراف ولا ولا نبين يُفت في سواعد الشعب المتعاضد ولا زلل في الحكم ولا انحراف ولا ولا نبير المن والمناهد والمناهد

في ظل هذا الحكم النزيه ، المشبع يسارًا وامانا وحرية كلام ومعتقد وعمل ، توافدت الجماهير من جوار لبنان ، تسكن في ارجائه ، ففتحت لهم الصدور ، وعمرت بهم الارض ونزلوا اهلًا مكرمين ، هربًا من اضطهاد الاتراك ، ونظرتهم السقيمة لجوهر المعتقدات ، ونهمهم في ابتزاز الفلاحين والصناعيين ، مِمّن لبثوا مستقرين كرُهًا والى حين تحت لواء الدولة الخرقاء ١٦٠٠)

لم يفت فخر الدين امر ، ولا اغضى عن نقص ولا غفل عن مرحمة ، كما انه ما بخل بطاقة من نشاطه الفكري والجسدي الا فجرها جداول يُمن وخير ومحبة كان من استحضره من المهندسين والخبراء ، يخطط له على احدث ما وصل اليه العلم يومذاك • شجع الاعمال الزراعية ايما تشجيع ، فكانت زراعة الزيتون والتوت والكرمة والكتان انشط المشاريع ، وكان تصنيع هذه المنتجات على احدث مستوى (١٧) • يعيش الفلاح والعامل في نعمة غامرة ، فلا يكسد انتاج ، ولا تتكدس لهم بضائع لاتباع • ولا شاكِ ولا مُتذمّر ، كل الشعب سواسية في الحق

بحياة اطمئنان ورفاه وكرامة ، وكلهم على اتم الاستعداد ، حين يطعن استقلال البلاد ، وتُخرق حرمة الشرف ، ان يهبوا ليوثا غاضبة للذود عن الذمار والكيان ·

ما كان الشعب ليتحلَّى بهذه الخصائص المشرفة ، لولم يجد من ألي الشان في البلاد ، عدالة وانصافا ، وانعداما لاية عصبية ضيقة ، وانتهازية مخزية ، واستئثار بحكم او جاه او مال • وذلك لان الحاكم الحصيف يثق بان فقددان النزاهة ، والانسياق وراء الاستئثار ، والتعصب الذميم ، يدفعان بالامة دفعا شطر الانحلال فالانعدام المعجّل ، فتنزهوا عنه لا حبًّا بالبقاء وحسب ، وانما استجابة لصوت الضمير الانساني ، ذلك الصوت الخفي الذي انطلق همســـا حينا ، ومجلجلاً احيانا ، من افواه ائمة التوحيد ابتداء من مطلع تاريخ الانسان المتحضر، \_ وقد عرضنا لماما في صفحاتنا الاولى، احداث تلك العهود \_ اي عمل انشائي حدث في لبنان ولم يكن لهذا الامير اليد الطولى فيه ؟؟ واية طيبة، واى تجرد سام حدا به حين سمَحَ للارساليات الاجنبية ، خُبًا بالعلم وبنشره وتعميمه \_ بعيدا عن الهدف الذي عملت له الارساليات ، فيما بعد \_ ، وربطًا لأواصر الفكر العالمي ، وانفتاحا خيّرا على كل الآفاق ، لم يأل الاميرُ جهدا في توثيق عرى الصداقة بينه وبين دوق إمارة توسكانا الايطالية ، وتوقيع معاهدة بينهما ، خولت للسفن الفلورنسية ان تؤمُّ سواحل لبنان ، وتنقل ما زخرت بــه مستودعاته من الحرير والصابون والخمـور وزيت الزيتون والحبوب عـلى انواعها ، وكان هذا في عام ١٦٠٨ • (١٨)

كان لاتباع هذه السياسة الاقتصادية الثرُها العميق ، على الشعب اللبناني ، ولم تكن معاهدة ضعيف مع جبار ، انما هي تكافؤ عام ، ولصالح الطرفيسن وان امارة مثل توسكانا ، لا مطمح لها في الشرق الا التجارة المتبادلية ، ولا نزعة عدوانية استعمارية تحثها على التسلط والاحتكار وزج الجيوش الغازية ، لان وضعها الجغرافي والعسكري ينوء بها عن تحمل تلك التبعات الجسام • هذا الرضع في توسكانا حفز فخر الدين على توقيع معاهدة متكافئة بينه وبين اميرها وخاصة ان هذه البلاد ترفل في بحبوحة عيش ، وتسعد برجال علم وحنكة في الزراعة والصناعة ، وكذلك في نشاط تجارى بحرى • ( وثيقة )

كانت كل هذه المساعي وسائل خيرة لاسعاد الرعية جمعاء ، ولعدم تُذمرها من دفع الجزية للاتراك ، حتى تظل صلات الود قائمة بين الامير والسلطان ريثما يتم بناء الدولة على اسس عسكرية ضاربة وظافرة ، تؤمن للبنان العربي استقلاله الناجز سياسيًا وماديا .

لفخر الدين مآثر جليلة منها: انه بنى جسور الشاطىء الكبرى على نهر الكلب، وبيروت ، والاولى والقاسمية ، كما بنى الخانات في بيروت وصيدا ، والنوادي والكنائس وقد كانت معاملته سمحاء للطوائف الغريبة عن طائفته ، (١٩) كما كانت رحلته الى توسكانا سببا في استقدام مهندسي الريّ ، ونقل الاساليبب الجديدة في الفلاحة ، وادخال الآلات الزراعية الحديثة ، وكان ينقل لهم الخيول العربية علاوة عما تنتج البلاد من غلال ٠ (٢٠)

وان ما يغمِزُ اليه المؤرخون الاوربيون ، وما ينقل عنهم بعضُ مؤرخي العرب، من ان عدم التعصب الطائفي في نفس الامير ، مردّه الى نزعة باطنية فيه تشدّه للمسيحية (٢١) فهذا إفك صُراح ، لان هذا الامير ما وقف مرة موقف ضعف امام ارفع الحكام ، ليتذبذب ويُحابي ٠ انما هي الطبيعة الوضيعة في صحدور بعض المؤرخين ، الذين يُرخصون مداد اقلامهم فتسرف في التلفيق ، وفي تصوير ما تكنّه صدورهم هم ، من عصبية مقيتة جامحة ، تصور لهم ان كل نبالة فسي تصرف ، من حاكم خطير ، انما مردّها نزعة ، هم اليها مُرتاحون ، مهما يكسن في ذلك التصور الطائش من غرضية وإسفاف في تحليل الامور وسبر الحقائق ، معظم المؤرخين شهدوا للامير بجبروته وترفعه عن اي تعصب ديني ، ، لانه للم يكن في يوم داعيا ، الا الى التآلف والتماسك لبناء لبنان جديد، موحّد الاهداف يكن في يوم داعيا ، الا الى التآلف والتماسك لبناء لبنان جديد، موحّد الاهداف للبنان رجلا على غرار فخر الدين بعيداً عما يتخلق به حاسدوه وبعض مُدوّني تاريخه ،

صحيح أن فخر الدين في رحلته المجبرة الى توسكانا ، زار كُلا من فرنسا واسبانيا ، ومن الانطباعات التي نزلت في حافظته : وجود مستشفيات مجانية ، ومتاحف وبنوك ومطابع ، مما ليس منه شيء في حيازته بالوطن الام ، فتطلع الى كل ذلك مُعاهدا المستقبل القريب بانجازه كله ٠

وصحيح أنه حاول أن يرتبط بمعاهدة مع أحدى هاتين الدولتين لكنه شعسر بروح الاستئثار والسيطرة ، فارتد آبيا بإصرار · وكتب الى جماعته في لبنان يقول : « أن المفاوضة بين فريقين : قوي وضعيف ، ضرب من الاستجداء وعليه فأني أشور عليكم أن تعتمدوا على أنفسكم أولا ، هذا أذا أردتم استقلالا محترما ومركزا مرموقا بين الشعوب · » (٢٢) فمن يلحو فخر الدين في هذا الانفتاح على الغرب ، دونما تبصر ، فأحمق ·

ولم يفته منذ تسلمه الحكم ، التطلع الى بناء قلاع واقية على حدود ممتلكاته من جهاتها الثلاث ، فبنى قلعة بانياس وتدمر اللتين ما برحتا مزارا للسياح ، وبنى قلعة قرب سيناء ، لم تزل تعرف الى اليوم باسم « خان يونس » حيدث اطلق عليها اسم اخيه ، ثم عزّز الابراج وكان واحد منها على:ساحة الشهداء اليوم ، واكثر الحاميات ، وانشأ الدوريات ، واستورد المدافع من اوربة • (٢٣)

وقد اضاف المقدَّم الفرنسي بيجيه: « افتتح ( فخر الدين ) خمس عشرة قلعة ، منها قلعة عجلون ونيحا والشقيف ، وزاد في تحصينها واختزن فيها المؤن ٠ كل هذا النشاط في جميع المرافق ، جعل الباشوات من حوله يزيدون في الضجيج ، ويكثرون الشكايات للباب العالي ، ويختلقون الافتراءات ٠ (٢٤) ٠

ان العنصر الفاعل ، في ازدهار هذه الدويلة ، هو قبل كل شيء تلك القيادة الحكيمة ، والشجاعة التي كان الامير يستمدها من صميم شعبه ، فالقسوة الشعبية كانت لأسلافه ، كما هي له ، العامل الاقوى في تأسيس وازدهار هذه البلاد ، وفي امتداد مساحتها ووفرة رهبتها وتفاني المدافعين عن حياضها .

لقد كانت في كل دور ، سياسة القادة الدروز ، زمنيين وروحانيين قائمة على اساس ديمقراطي صحيح بالفطرة والسجية والما الاقطاعية فلم يكن لها اي فعل بارز وعنيف ، لان الجماعة يأنفون السلطة ايّا كان مصدرها ، والعقيدة عندهم علمتهم ذلك ، يوم اوصتهم في ابطال كل اجبار ، والاعتصام بالاختيار الكامل ، والصدق في القول والعمل وما كانوا ليتحدوا او يطيعوا لو لم يكن نضالهم في سبيل الشعب اجمع و

ولم تقم معركة بين الجماعة ومناوئيهم ، الا ويتصدّر الجيش السزاحف او المدافع ، رئيس الجماعة بنفسه واهله وابنائه ، وقد شهد التاريخ عشرات مسن الزعماء الارسلانيين والتنوخيين استشهدوا وهم في الطلائع • واكد التاريخ المعني ذلك في ما حدث لامرائه واحدًا واحدًا ، حيث لم يقض احدهم حتف انفه ، بل في الغارات او في سجون المستعمرين •

ان قوة الدرزي القائمة هي في انه يشعر ، وهو وجهاً لوجه امام الموت ، بان القضية التي يقاتل من اجلها هي قضيته ، وبان الكرامة المهددة ، والعرض الذي سيهتك والدار التي ستحرق او تدمر ، انما هي كلها ملكه ، وفلذات من جوارحه، وعهود على نفسه ف

اما فخر الدين ، فعلى ما تخلق من سجايا ، وسجل من دراية وحسن تصرف ، كان هنالك ، من حوله ، ومن جماعته احيانا ، اناس ، استغواهم الحسد وشدّت بهم الغيرة فاستهواهم المروق من الخط القويم ، لكنهم قِلة ، استطاع ان يخذلهم • ولكن في مغيبه حدثت معركة الباروك التي ذهب فيها زهاء خمس مئة قتيل معظمهم من ( السكبان ) وكان عدد جنود الدولة عشرين الفا • وقد استطاع الجنود ان يتقدموا فأحرقوا « دير القمر ، بلدة الامير ، وضياعًا غيرها ، وكان يشد إ زرَهم آل سيفا ، اقطاعيو الشمال •

وقد كان هؤلاء الحُساد يرددون : « لو ان بيضة سقطت من جَيبه ( فخر الدين ) لما انكسرت · توضيحا لقصر قامته ·

وقال احد الزجال:

« جونا طاوال ٠٠ يا نصلة السكيان

يا سلسله مذهبي ، يا سيف على الدين

جونسيا قصسار ٠٠ لا شسبور ولا تدبيسسر

مثل الضفادع يقعقعوا في قراني البير ،

نقل هذا الكلام الى فخر الدين ، فقال على الفور :

« نحنا صغار وفي عين العدو كبار

انتبو خشب حبور نعنا للخشبب منشار

وحسق طيبسا وزمسزم والنبسي المختسار

ما بعمس الديس ١٠٠ الا من حجسر عكسار ، (٢٥)

وقد صدق فخر الدين في وعيده

وفي الغد القريب جهّز جيشا ، وزحف الى عكار فهاجم قلعة الحصن واحتلها وخرب قصور آل سيفا ، ونقل بعض حجارتها الى دير القمر ، وهي الحجارة الصفراء المتميزة ، الباقية في جدران قصره حتى اليوم (٢٦) •

هذه الرثبة الموفقة فتحت امام الامير ابواب سوريا الداخلية • وفي العسام

التالي حين اقطعه السلطان سنجقي نابلس وعمّان في فلسطين ١٦٢٢ تمت له الغاية التي كان يصبو اليها ، حيث غدت الطريق الى الأردن كذلك ، مفتوحة المامه ، لكن والي دمشق خشي من هذا التمادي في التوسع واوجس من سياسة الامير ، ورفض أن يسلمه السنجقين معا ، فجند قرابة أثني عشر المف مقاتل وهجم لقتال فخر الدين ، فالتقاه هذا بجيشه في عَنجر ( البقاع ) واستطاع بعد تلاحم غير طويل الامد ، أن يُنزل شر هزيمة بجيش مصطفى باشا هذا ، في حين لم يتجاوز عدد مقاتلي الامير اللبنانيين الاربعة الاف ، وقد وقع الباشا في الاسر وتمزقت ججافله في السهل الفسيح ،

اما الامير فان تُوقِّدُ ذكائه وبُعدَ بصيرته أُمليا عليه ان يُطلق سراح هـــذا القائد ، كيلا يوغر صدور الاتراك اربابه (٢٧) •

هذا الحدَث المذهل ، اربك الدولة العلية ، وقض مضجع السلطان الحسدث محمود الرابع ، لكنه وجد انه من الحكمة الاعتراف بالامر الواقع ، فنسادى بفخر الدين واليًا على عربستان ، من حلب الى مصر بناء على خط هميوني (٢٨) .

## فضر الدين في خطه القويم

بقدر ما كانت تتسع صلاحيات وممتلكات فخر الدين ، كانت تتضاعف الاحقاد عليه ، ويكثر مبغضوه من الحكام المجاورين ، الممالئين للسلطان ، وهو هو في خطاه المتزنة ، واعماله الجبارة ، وفي المزيد من تحصيناته ، لانه بثاقسب بصيرته ، متوقع سخط الباب العالي ، وانزال ضربته القاصمة ، غير انه لم يتهيب ، ولم يَثنه عن عزيمته إرهاب ، وقد عركته الحروب وخبر الايام ، ولمعت على صفحة مخيلته تلك المواقف والوقائع التي فرض عليه مجابهتها بالسلاح ،

تذكر ان تركيا ، بعد عودته من توسكانه ، ازداد حنقها عليه ، ونظرت بجشع الى ممتلكاته الواسعة الزاهرة ، ولكن ، لا يسعها ان تخوض حربا طويلة الامد ، وهي في شغل ومشاكل داخلية وخارجية معقدة ٠ رأت ان تثير عليه الباشوات ٠ وقد وجدها هؤلاء فرصة سعيدة ، فنشطوا يروون غليل صدورهم ، وتكتلوا : باشوات دمشق وطرابلس وغزة مع امراء فريخ وسيفا وطربيه ، معلنين للسلطان ان غاية فخر الدين في هذا التوسع، بسط نفوذه على القدس ، والمناداة بسه سلطانا ٠

لتي هذا النبأ اذنًا واعية عند السلطان ، فأصدر الاوامر الى اولئك الباشوات بالاستعداد والتعبئة العامة ، وعين احمد كجك ، باشا دمشق قائدا على جيش مؤلف من ستين الف مقاتل ، وما اكتفى بهذا التطويق ، حتى امر قبطان باشا ان يترأس اسطولا مؤلفا من اربعين سفينة يهاجم بها سواحل الدروز (٢٩) .

اية ردة فعل حدثت عند الامير ؟ لبث متماسكا ، واسرع فأعد خمسة وعشرين الف مقاتل · احدى هذه الفرق وضعها بقيادة ابنه علي ، ومهمتها مهاجمة باشا دمشق ، والثانية يقودها اخوه حسن وابنه يونس ، اما هو فيضمن الغزو من الساحل ·

وقعت حادثة مروعة مع الاسطول التركي وبعض سفن تجارية بريطانية ادّت الى تراجع الاسطول التركي بكامله عن المعركة · اما القائد البري العام فقدد ارسل الى فخر الدين انذارا بالخضوع للسلطان مباشرة ·

ادرك الامير ان القوات غير متكافئة ، فأبى ان يخضع واجاب القائد بان القيادة عنده لولده على ، وعليه ، يجب توجيه هذا الانذار لابنه مباشرة .

وفي الحال اوعزَ الاميرُ الى ابنه على بوجوب الانتقال الى صَفَد ، ناصحًا اياه بأن يستعين بحكمته وحسن تدريبه ، والا يلتقي الاعداء مواجهة بـــل بمناوشات ليضعفهم ويشتتهم •

هذا ما توجه به الاميرُ الكهلُ الى ابنه الشاب · اما هذا فقد آثر ان يقارع الاعداء وجهًا لوجه · تنكر لارشادات والده ، وخاص الغمار ببسالة فائقة وخبرة كاملة ، وكان في مقدمة مقاتليه ، يرسم الخطط وينفذها في آن واحد ، وعدر الاوامر في الوثوب والصمود والبطش وعدم التراجع كانما هو فسي مقصورته غير هيّاب ، بل ابدًا رصين ومغوار ·

« تجمعتُ هذه الصفات في هذا الشاب المتفائي ، لتجعل منه قائدًا عظيما ، (٣٠) ان هذا البأس والاقدام ، قد حققا للمحاربين اللبنانيين انتصارا باهرا تشتت بعده شملُ العدو ومني بخسارة ثمانية الاف رجل ٠ اما الامير الشاب غلم يبق لديه سوى خمسة الاف ، والباقون استشهدوا حوله ٠

أبتُ على الامير الشاب نخوته ان يُنهي الحرب بغير انتصار او انكسار مُحتم ،

ملم يمهل العدو ولا مقاتليه ، بل صرخ فيهم ان يتأهبوا ۽ وكروا ، وكر هسو امامهم كبركان يتفجر ، لا يحسب للخُسر ولا للنصر حسابا · حارب مع جماعته بشراسة لا تعرف اللين ، وابدى بسالة قلما سجل التاريخ نظيرها لمغوار قبله ، واستمر القتال وتكسرت السيوف على السيوف وانتصبت جثث القتلى اكمات ، المام المتصارعين ، وكسف غبار المعركة عين الشمس ، وجماعة الامير يتسابقون للموت سباقا ، واعداؤهم عد الرمال ، والذخائر والجنود تتوارد عليهم من كل صوب ، والمدافعون وحدهم لا مُنجد لهم غير العزيمة والحسام ،

اخيرًا تبدد القَتَام عن افق (صَفد) واسفرت المعركة عن مقتل تسبعة الاف مقاتل من العدو، وقضي على كل جيش الامير عليّ، خلا خمسين محاربا اخطاتهم سِهام القدر •

أيلبثُ الاميرُ علي متمتعًا بالحياة ؟ يا للعار !! لِم حياته اذا كفّ عن الانتقام ، وسلِم براسه ورأس حفنة من اعوانه ؟! أيرضى الشرفُ بهذا المصير ؟؟ متى كان الموت حاجزا بين اصحاب الارادة والمثل العليا ، وبين اجسادهم الفانية ؟؟

ما عتم ان ارتد الى الشردمة وهي المتحالفة حتى الموت ، على الصمحود ، ارتد ، وارتد الخمسون وراءه ، يخترقون صفوف الجنود الجرارة وصال وصالوا، وجال وجالوا ولم يعرفوا وهنا ولا كلالا قط ، لكن فرس علي اعياها تواصل الكفاح فانهارت تحته ميتة ، فأدركه احد الجنود الاتراك وهم ليقبض عليه اسيرا ، فانتفض وتابع القتال ، ولكن القائد التركي أعجب بهذه الشجاعة ، فقطع لحه العهد بسلامتهم وكرامتهم ، فأذعن وبيق به على الفور، وقُطع اصبعه، وارسل الى القائد العام ، فالسلطان في القسطنطينية (٣١) ،

اما الاميران حسن ويونس فقد اتبعا المخطَّط نفسه ، فالتقيا القائد العام للاعداء وهو في نشوة ظفره ، استخفوا بالعدو وتصايحوا بالنخوات : النصر الولت ، غير مبالين بما لدى الخصم من عدد ومعدات ، اتخذت هذه المعركة طابع الشراسة المتناهية ، والاستماتة المذهلة ، وانجلى بعدها الجو عن سلامة الف وستماية رجل من الاعداء ، لكن المدافعين قد حاق بمعظمهم سهم الموت ، وكان في مقدمة المستشهدين الامير يونس ، اما حسن فقد سقط اسيرًا ،

قال المؤلف الذي اطنب في شجاعة الامير يونس خاصة ، وفي تفاني جماعته الشبان المتهوسين ، ما يلي : « أن شجاعة الامير الفتى المتحمس ، كانت سببًا في القضاء على قوات الدروز وتعريض بلادهم للتخريب والنهب ، (٢٢) •

## نهاية فخر الدين الثاني

بعد هذه المعارك ، وبعد فُقدانه ولَديه واخاه ومُعظم مقاتليه ، تسرّب الياس الى تلك النفس الجبارة ، نفس فخر الدين دلك الذي تكلل راسه بالغار وتربيع على اوسع وامنع رقعة ، على نفس اضخم من ان يحوقها جسد ، جابهييت الباشوات ، وافترعت عشرات القلاع ، وجاءت باحدث ما يتخيله فكر متجيدًد بناء ،

هنا انتهى هذا العملاق ، وهو ما برح على سُدَّة الحكم ، انتهى ليروي التاريخ عبارة الضابط الفرنسي الذي زار ربوعه وخبَر جماعته ، فقال فيه : « اي ملك يستحق لقب « كبير » كفض الدين ؟ اربعون سنة من الفتوحات • • والانتصارات • • والتقدم السريع الرائع ، في ظل حكومة عاقلة حكيمة » (٣٣) •

انتهى هذا الداهية المثنبغ بالخُلق الرفيع ، وعلو الهمة ، وشموخ النفس ، تاركًا ما اثّلُ من حضارة مزدهرة ، عمّت الشعب كافة ، تركها لأيد مُلوثة بدم الابرياء ، تركها جاثمة بين نيوب تقطر الحقد والرذيلة في اوسع معانيهما · انتهى فخرُ الدين جسدًا ، على ضفة البوسفور ١٦٣٥ ، لكنه ترك بعسده نافذة للتاريخ ، ليطل منها احدُ المواطنين الابرار بعد قرون ثلاثة ويقول : و ان شخصية هذا الامير كانت تطفى على جميع الوجود التي كانت تتحسرك حوله » (٣٤) ·

وليقول فيليب حتي : « كان فخر الدين من أبرز الشخصيات في الدولية المثمانية » (٣٥) ٠

لقد سقط فخر الدين سياسيًا ، ونال منه المستعمرُ الفاشم ، نال من جمده الفاني ، وسقط جسدُه الفاني ، اما فخر الدين المعنى ، فخر الدين الرمز الخالدُ خلود صياصي لبنان ، فان لدى ذكره تنبعثُ هادرة موجات وموجات من معاني الاريحية والشرف والاباء ، وينبعث سجل مليء بالمكرمات والعزم والاصالة ، مليء بالمتضحية ، تضحية الذات والاخوة والابناء ، والاعوانِ ، في سبيلِ صيانة الوطن من عبث المستعمرين ، في سبيلِ الجفاظ على القيم النبيلة الموروثة من العقيدة والاجداد ، في سبيلِ تركيز لبنان الاوسع على الاسس الاخلاقية الرفيعة : من تسامح مطلق في المعتقد ( وثيقة ) ، وتعاون شامل لكل طبقات الشعب ، وتماسُكِ تشد به المحبة الخالصة الى حدود الاستشهاد .

أن البناء المعنوي الذي خلفه فخر الدين ، سيبقى مُتاصلًا ، منقوشا على صدور المخلصين من ابناء لبنان ، حتى اذا ما عربد دخيل مجتاح ، من اين عاء ، يتصارخون ويتنافرون : لِعينيك يا فخر الدين واذا استهتر الحاكمون ، وانفسسوا في حب الذات ومباهج الحياة ، يتنادى الشعب : اين حزمُك ونزاهتك يا فخر الدين واذا أستذاب اولو الشان ، وتأمروا وتعصبوا ، مُتطرفي للهووسين ، ينتفض الاباة من الشعب أحفاد فخر الدين ، وكلهم قنابل ودفقات معير ، مُجلجلين : لبيك يا فخر الدين ،

مُنجِزات هذا الامير ، وحنكته وحكمته في معالجة كل مُعضل ، وموقف الصادق امام ضميره ومعتقده ورعيته ، تجمّعت كلها فكانت في مكتبة التاريخ ، مُجلدًا مُحقّقا يحمل اسم الاداريّ المؤرخ : الدكتور عادل اسماعيل (٣٦) •

وفيما نعن نطوي صفحة المعنيين ، نرغب في أن ننتقل مع القارىء الكريم ، الى مآثر العشيرة الدرزية في أرض غير لبنان ٠٠ في جبل حوران ٠

ما هذا الجبل ؟؟ وماذا حدث فيه ؟؟

#### الهوامش

۱ \_ Pigier de St. Pierre | المرب حافظ ابو مصلح ، طبعة اولى ، ۱۹۹۷ ، ص : ( ۱۹ ـ ۲۲ ـ ۱۱۰ )

٢ ـ لبنان في التاريخ ، ص : ٤٥٦

٣ - كتاب : خلاصة الاثر في اعيان
 القرن المادي عشر جزء ٣ ، مس : ٢٦٦ والشدياق مس : ٢٤٧ ، وحوران الداميسة
 جزء ٢ ، مس : ٥٥١

3 - خطط الشام لحمد كرد علي ، ج۱ ،
 ص : ۲۸۲

• ـ القرر الحسان ، ص : ٢٣٩

٦ - كتاب : بنو معروف خال حرفيا عن تصارلس تشرفل ، حس : ٣١

۷ ـ خطط الشام ج۲ ، ص : ۱۶ لمد کرد علی

۱۲ : من Bauron ) من A

٩ ــ بنق معروف لسعيد الصغير ، ص ؟ ٣

١٠ ـ غطط الشام ، ص : ٢٠ و ٢٣٧
 ١١ ـ الرجم نفسه ، ص : ٢٤٩

۱۲ ــ يتو معروف ، الصغير ، ص : ۳۸

13 — London (1621) Relation of a Journey 2 nd ed - P.P. 210

١٤ ـ الدولة الدرزية ، ص : ٤٦ ،للكولونيل بيجيه

۲۰ ـ تشرشل ج۲ ، ص : ۲۲۰ ـ ۲۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۲۰ ) ، ۲۲ ـ حتي ، ص : ( ۲۲۲ ـ ۲۲۲ ) ، ۲۲ ـ ۸ ـ ۲۲۲ ) ، ۱۲۰ ـ ۲۲۲ ) ، ۱۲۰ ـ ۲۸۲ ، ص : ( ۱۹۸ ـ ۲۸۱ ) ، ۲۸ ـ المحبي ج۱ ، ص : ۲۸۲ ، حتي ص

٣٠ - المرجع نفسه ، ص : ٧٧ - ٤٤ )
 ٣١ - المرجع نفسه ، ص : ( ٧٣ - ٤٤ )
 ٣٢ - المرجع نفسه ، ص : ٧٠
 ٣٢ - المرجع نفسه ، ص : ٧٨

٢٤ - جواد بولس - تاريخ لبنان ، ص :

دكتوراه وفيه وثائق كثيرة وقيمة

١٥ – المرجع نفسه ، ص : (٤٧ – ٥٣ )
 ١٦ – المرجع نفسه ، ص : (٤٧ – ٥٣ )
 ١٧ – لبنان في التاريخ (فيليب حتي )
 ص : ٢٥٦

الم حتى ، ص : ٤٥٦ ثم العودة الى : ١٨ نص هذه المعاهدة في الرجع : الماهدة في الرجع : Paolo Carali - Fakhr ad - Din II e la carte di Toscana ( V.I Rome 936 ) P : 146 . VII P.P. 156 .

۱۹ ـ حتي ، ص : ٤٦٥ مع وثيقة ضمنا 20 — Carali Vol. II P.P. 52 - 53

۲۱ ـ حتي ، ص : ٤٦٥ استنادا الي Carali الجزء الاول ، ص : (٤٠٢ ـ ٤٠٣) كذلك المعلوف ، ص : ٢٧٥

٢٢ ـ انيس النصولي : رسائل الامير فضر الدين الثاني ـ بيروت ١٩٤٦ ، ص :

۲۲ ـ حثی ، ص : ۵۹

۲٤ ـ الدولة الدرزية ، ص : ( ٥٤ ـ ـ ٥٥ )

TYY

### وثائق

# رسالة البابا بولس الخامس الى الامير فخر الدين المعنى الثاني

#### ١٦ كانون الثاني ـ يناير ١٦٠٩

(نقلا عن بولس قرالي : ج٢ ، ص ١٧٤ ـ ١٧٥ ، وانظر د٠ يوسف مزهر : تاريـــخ لبنان العام ٠ بيروت ، ج١ ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ، ونادر العطار : تاريخ سورية في العصور الحديثة ، الجزء الاول ، دور حكم السلاطين الفعلي في العهد العثماني ١٥١٦ ـ ١٩٠٨ ، ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ) ٠

### الى هُضُر الدين امير الدرورُ وتيقوميدية وفلسطين وفنيقية

سلام ايها الرجل الشريف • وليحل عليك نور النعمة الالهية •

عرفنا الاخ المحترم سركيس ، رئيس اساقفة دمشق الماروني ، الذي ام رومية لزيارة ضريحي الرسولين القديسين ، عطفك العظيم على اولادنا المسيحيين ، وخاصة الموارنة ، فبتنا مدينين لك كثيرا ، لان ما تفعله نحو اولادنا تفعلت نحونا ، ولا كان رئيس الاساقفة المذكور عائدا الى اخوته ، راينا ان نكتب اليك هذه الرسالة دليلا على محبتنا لك ، واوعزنا اليه ان يبلغك انتظارنا بكسل الجوارح الفرصة التي تتيح لنا ان نثبت لك عظم هذه المحبة ، وشدة ارتياهنا اللي حسناتك نحو اولادنا المسيحيين ، وقد امرنا رئيس الاساقفة المذكسور ان يسلمك بعض التحف ، أملا ان تحوز لديك قبولا ، وان صغيرة ، لانها دليل على ميلنا الخاص اليك ، ونحتك ثانيا وثالثا ان تواصل رعايتك لاولادنا ، خاصسة الموارنة ، وان تشمل بحمايتك حامل هذه الرسالة ، وهو يفصح لك عن رغبتنا الشديدة في مناصرتك على الاتراك الظلمة ، اعداء الطرفين ، حتى اذا توسعت الله وخلاصا للنفوس ، ليضيء الاله قلبك برحمته ويسدد في طريق الحسق خطواتك ،

اعطي في رومية بقرب مار بطرس (في ١٦ كانون الثاني ١٦٠٩) وهي السنة الرابعة لحبريتنا ٠

# رسالة فرديناند الاول - جران دوق تسكانا -الى فخر الدين المعنى الثاني

### ۲۲ کانون الثانی ۱۹۰۷ ـ ۲۲ یثایر ۱۹۰۷

( نقلا عن بولس قرائي : الامير فخر الدين المعني الثاني حاكم لبنان ١٦٠٥ .. ١٦٣٥ ، الجزء الثاني ، رومية ١٩٣٨ ص ١٦٦ ) ٠٠

#### ايها السيد الكلى الشرف:

وفق الله سموك - أملي انك ما زلت تذكر الرغبة الشديدة التي ابديتُهـــا سابقا لافوز بصداقتك • تأكد ما زلت راغبا فيها ومقدرا اياها حق قدرهـــا لبسالتك وشرف نفسك •

ولما كنت قد اوعزت الى حامل هذه الرسالة ان يُقبِّل يديك بدلاً مني وان يؤكد لك محبتي ارجوك ان تقبله في حضرتك وتصغي اليه بارتياح تثق بكلامه كانه صادر مني • فاوصيك به خيرا واقدم لك نفسي للقيام بكل ما يمكننسي من ان اخدمك بسه •

ليفورنو في ٢٢ كانون الثاني ١٦٠٧ مسيحية

خادم سعادتك المعب

# رسالة مطران نيقوسيا الى جران دوق تسكانا بشأن المعاهدة المقترح عقدها بين الامير فخر الدين المعنى الثاني والبابوية

١١ تشرين الثاني ـ نوفمبر ١٦٣٤

( نقلا عن عيسى اسكندر المعلوف : تاريخ الامير فخر الدين المعني الثاني ، ص ٢٨٠

## نص الوثيقة

ايها السيد الكلي الوقار

لقد تشرفت يوم الاثنين الماضي بمواجهة سيدنا الاب (١) الاقدس الذي اعلن لي رغبته في ان اتمم ما كنت عرضته لقداسته ولسموكم بشان سعادة الامير،آمرا اياي ان احفظ الامر مكتوما وقد اثنى كثيرا على عاطفة سمادتكم التي بهـــا اعتنقتم مهمة كذا خطيرة ٠

ثم انه يوم الثلاثاء التابع لما علم نيافة الكردينال بربرينو بسفارتي سالني عما يقوله غراندوق توسكانا واذ عرضت على نيافته ما جرى بيني وبين سموكم سر كثيرا وامرني ان اتوجه واخبر حالا سفير سعادتكم بهذا الامر كما اجريت امره بعدئذ فالسفير المومى اليه قد عرض لقداسته ولنيافة الكاردينال بربرينو امرسر سعادة الامير وقص علي كل منهما خبر اكنست انسا قد أحكمت تاليفسه وقد تذاكر في الامر مليا مع قداسته ونيافة الكردينال بربرينسو واخبرني بان نتيجة الامر لا تكون الاحسنة ولاجل هذا السبب اسأل سعادتكم بعاطفة وخضوع واتضاع ان تتنازل وتعني بالامر بواسطة رسائلكم وتجعلوه على نهاية حتى يظل ليس للموارنة فقط وسعادة الامير بل العالم باسره شاكسسرا لسعادتكم التي اتمنى لها اخيرا غاية كل عصمة وغبطة ٠

عن رومية في ١٦ تشرين الثاني سنة ١٦٣٤

الخادم الكلي الاتضاع والشديد الاخلاص

جرجس الماروني

رئيس اساقفة نيكوسيا قبرص

<sup>(</sup>١) الاب الاقدس: يقصد بابا روما ٠

# سلطان الأطرش

تعني ؟؟ وهل اعني منوّى « سلطانِ » ؟؟

د الشاعر القروي ،

« وحسامُ سلطانٍ ، وهل من سامع ِ بحسام سلطان ِ · · ولا يتحمّس ُ ؟؟ » إن تجمُدِ الأنفاسُ عند لِقائد ِ قَسيلُ الأنفسُ · · فعلى مُهنّده ِ تَسيلُ الأنفسُ · · فعلى مُهنّده ِ تَسيلُ الأنفسُ · ·

و القروي ،

# فيجبكحوران

عناصر البحث:

١ \_ الجبل بعهد آل حمدان ومعارك وادي التيم

٢ ـ أ الجبل في عهد أل الاطرش

ب شبلی الاطرش

ج الانتداب الفرنسى

د أدهم خَنجَر

٣ ـ 1 سلطان يعود من منفاه

ب بدء شرارة الثورة

ج معركة المزرعة

د معركة السنويداء

الديمقراطية الاصيلة

٤ ـ 1 معارك إقليم البلان

ب معارك وادي التَّيم

ج مطالب سلطان وصداها

د المناضلون في الأزرق ، ومعادهم للجبل

# في جسبل حوران

كان هذا الجبل بعهد الرومان على قسط وافر من الازدهار ، سكنه الغسانيون ثم الاسلام ، ثم استولى عليه العربانُ بالنظر لجودة اراضيه وسعتها ، وتدفق المياه في بعض نواحيه ، وشرع هؤلاء الاعرابُ يعيثون فيه غزوًا وتخريبا مع الزمن ، دامت الحال كذلك في هذا الجبل مدة سبع مئة واربع سنوات ، حيث هاجمه امير لبناني يُدعى علم الدين معن سنة ١٦٨٥ يصحبُه مئة وخمسون فارسًا مع عيالهم ،

كان يرافق الاميرَ علم الدين ، فارسُّ الحَمدان مؤسسُ الزعامة الأولى هناك • وكان من اهالي الجبل الاعلى (حلب) • نزل لبنان (كَفْرا) وصحب الاميرَ في هجرته ، هذه •

ما ذاع بين لهلاعراب استيطانُ هذه العشيرة في الجبل ، حتى هبوا يطوّقونها ويشنون عليها الغارة تلو الغارة ، لكنهم لم يُفلحوا لان الخصم ابنُ المعارك ·

عاد الاميرُ علمالدين الى لبنان بعد ان استتب الامن في جبل حوران وولسى وكيلَه الحمدان على تلك البقعة الصغيرة ، فاستقر في ( نجران ) • كلل الحمدانُ داهية ، ماهرا في انتهاز الفرص ، قوي الشكيمة • لكن اميره المعني كان قد بخل عليه بنفحة من نبله ، فبدت اعماله تنم عن جشع في نفسه ، وعلى حب إلا التسلّط • (١)

اسهم والي دمشق احمد كوتشنك في تسهيل مهمة ال حمدان ، وسمح لهمم في التوسع بغية صدّ غارات العربان ، واشاعة الامن في تلك الارجاء · وتسلم الزعامة يحيى الحمدان · هذا كسلفه في الدهاء والاستكبار · ولكي يجعمل من منطقته معقِلا منيعا ، اخذ ينشر الدعاية والدغوة معا في المناطق الدرزية

بحلب والكرمل ولبنان ، ويمنح استغلال الاراضي ويقدم السكن ، واسهم في نجاح دعوته ، احداث لبنان الدامية ، ومعركة عين دارا ١٨١١ م وحب اللجوء الى الجبل هربًا من التجنيد والجزية ، حيث كان للجبل يومذاك امتيازات ، خصّته ، بها الدولة التركية ، لتزيد في مِنعته ، (٢)

وبعد مهاجمة الجيوش المصرية لسوريا وانتصارها في (كوتاهية) شمالي البلاد، على الاتراك، ارسل محمد على باشا المصريّ الى ابنه ابراهيم يطلب تجنيد (١٧٠) مقاتلًا من الجبل الدرزي (حوران) بذريعة المراقبة عسلى تحركات الاكراد على الحدود الشمالية (٣) ومن المؤرخين من قال ان محمسد على طلب من الدروز تجنيدًا عاما مع ضرائب (٤) ٠

استقدم والي دمشق زعماء الدروز وفي مقدمتهم الشيخ يحيى الحمسدان وطلب اليهم ذلك ، فأبوا بإصرار ، فثارت عصبية الوالي وصفع الشيخ يحيى، حدث هذا في عام ١٨٣٧ م ٠

خرج الدروزُ من مجلسه والغيظ يتأكلُهم · وصلوا السويداء وجمعوا الجماهير واخبروهم بما حاقهم من اهانة ، فثاروا جميعا ، وقرروا العصيان والحرب ، وقد بارك عملَهم شيخُهم الروحيّ ابراهيم الهجري · فانقضّوا على قريـــــة (تعله)حيث يُرابط الجنود المصريون وعددهم اربعماية ، وأبادوهم ، ما عدا القائد وبعض الانفار · (٥)

بعد هذه الكارثة التي نزلت بالجيش المصري ، امر ابراهيم باشب عسلى اعلانها حربًا ساحقة ، وقال المرجع بالحرف : « وتأهب الدروز وتحفّروا للقيام والاستبسال في سبيل المدافعة الوطنية عن حوزتهم وحفظ استقلالهم الذاتسي » وانضم اليهم بعضُ دروز وادي النّيم ولبنان ، حفظا للميثاق الذي قطعه كسل الدروز سابقا ، في موقعة « الاقحوانة » بجوار مقام النبي شُعيب ( بفلسطين ) وانتدبت مصرُ لقيادة هذه الموقعة : « محمد بك المصري » يصحبه اثنا عشر الف مقاتل ومنهم من قال بضعف هذا العدد ، تتبعهم المعدات الثقيلة من مدافسع ونخائر ، تركز القائد في ( بصر الحريري ) مقابل اللجاه حيست يكمسن الثائرون ، وقال المرجع نفسه حرفيًا : « وأبلى الدروز احسن بلاء ، وابدوا الشباعة قائقة ، ثم اظهروا انكسارهم ، انطلت الخدعة على القائد فتأثرهم ، واذا شجاعة قائقة ، ثم اظهروا انكسارهم ، انطلت الخدعة على القائد فتأثرهم ، واذا بهم يُطبقون عليه من بين الصخور والكهوف ، فوقع هو قتيلا وتبدد شملُ جيشه من بدن الصخور والكهوف ، فوقع هو قتيلا وتبدد شملُ جيشه من بدن شيخ نُجرانَ قد أبلى كثيرا فزارَ الشيخ الهجري فسي منزله فبادره هذا : « فُرتَ بها يا بوعسّاف ، دخلت الجنة بسيفك ورُمحك (٢) ،

نزل هذا النبأ صاعقة على ابراهيم باشا وارسل في الحسال القائد (طيفور بك) يصحبُه خمسة عشر الف محارب ، فأصابه ما اصاب الاول من القتل والتشتيت •

لم يكن كل الفضل لشباب الجبل انما كان يعضدهم ، وقد ابلى اعظهم بلاء في العدو ، الشبانُ الذين توافدوا لِنصرتهم ، وخاصة اللبنانيون بقيادة (حسن جنبلاط وناصر الدين عماد ) فانهم اول ما اقدموا عليه ، قطعُ الطريق بيسن بيروت ودمشق على العسكر ، وانزال الضربات القاصمة بهم ، وقال احسد المؤرخين أن « ناصر الدين عماد » كان يتقدم المجاهدين وينخوهم ، ويلعسب بسيفه امامهم ، والرصاص ينهمرُ عليه وعليهم حتى استشهدوا • (٧)

بعد هذه الأعاجيب ، كتب ابراهيم باشا الى والده مُستنجدا ، فلبى بكتائب من الأرناؤوط المتمرّسين على الثورات في الوعور ، وكانسوا اربعسة الاف يقودهم ( مصطفى باشا كامل ) وسندهم جيش شريف باشا والي دمشق وكان على رأسهم اميرُ اللواء احمد باشا المصري ، شقيق محمد باشا الذي قتسل في معركة سابقة ، في الجبل نفسه ، التقى كل هؤلاء بشراذم الدروز ، التقسوا والامل وطيد في نفوسهم بالقضاء النهائي على هؤلاء المتمردين .

وما لعلع الرصاص واعتكر الجو ، حتى توثب اولئك المناضلون من بين الصخور وأصلوها نارًا مضطرمة السعير ، فبرقت السيوف وعليت الهتافات والزغردات ، وتسارعوا لساحة القتال يزيدون اضرامها ويصرعون الغيراة المقاتلين ويفرون ويكرون ، والدماء تلطخ جباه الصخور ، وتسقي تربية اللجاه والعدو الغاشم يزداد ضراء ويُحكم الطوق ، وتقصيف مواقعه التجمعات ، ويُزجي الصفوف تلو الصفوف ، حتى كلت سواعد المكافحيين . وتراخت مقابض السيوف ، وانهارت العزمات ويئسوا من الاميل بالنصير فتراجعوا .

التقتهم النساءُ من الوراء صارخات ؛ الى اين تفرون ؟ لمن تتركون عيالكم ؟ واندفعن كلهن كلبوآت مروعات ، على عرينهن المُجتاح ، ووقفن صفا واحسدا صائحات : النشامى النشامى ، لا ترمونا بِيد الفاجرين ، الموت ولا المذلة ، ،

تنبه المجاهدون من ذهولهم ، وكأن مسارب من اللظى مشت فيي عروقهم . فانتفضوا وارتدوا غائرين متفانين ، لا يصد وثوبهم الرصاص ولا طلقيات المدافع ، ولا عربدة الارناؤوط • وكانت نهاية المطاف ، بعد ساعات قتال مروع

لعب فيه السيف افتك دور ، أن : « هرب والي الشام بما تبقّى معه من عسكر ، و جُرح احمد باشا مِينكلي وزير الحربية المصرية ، وحُمل الى مصر ومات اشر جراحه ، وتشتت العسكرُ المصري فلولاً في تلك الارض ، تائهين شاردين » • (٨) نُقل هذا الكلام حرفيًا •

بعدهذه الهزيمة النكراء ، كتب ابراهيم باشا الى اميرلبنان : بشير شهاب الثاني لكي يوجه حفيد مجيد قاسم الى نواحي دمشق القطع الطريق بيان وحوران نظرًا للنجدات المتواصلة للثائرين •

وكان ابراهيم باشا انئذ في حلب ، فتلقى من والي الشام المهزوم ، خبررًا بوجوب النجدة العاجلة •

قال المؤرخ (معلوف) في المرجع السابق نفسه وحرفيًا: « جمع هذا الوالي باقي عسكره ، وهو نحو ثمانية الاف جندي وذهب لحوران ، ولم يحارب قلم لكنه عطّل ثلاثة ينابيع حول اللجاه منها: عين لاهِثة وعين ام الزيتون ليرغم الدروز على التسليم • ثم اثار بعض العربان عليهم من الناحية الثانية • • ثم دمّر مناهل وادي اللواء كلها ، (٩) •

حين وصل الخبر الى ابراهيم باشا سارع يصحبه عشرون الف محارب من اتراك وارناؤوط واكراد، مُصممًا على محاصرة الجبل ، وإفساد مياهه كلها • وطلب من الدكتور (كُلُوتُ بك) ناظرِ الصحة ، ان يُسمّم المياه •

رفض الطبيب هذا الامر بانفة ونفحة انسانية ، فأصر الباشا على ذلك وأنتهر الطبيب ووكل الامرالي بعض الكيماويين لديه ، ففعلوا والقوا بالجثث في المياه فنسدت وصرح المرجع نفسه «غير ان الدروز لم ترعهم هذه التصرفات ، وقد كتبوا على انفسهم النصر او الموت ، والتزموا الصبر ، وابدوا مقاومة باسلة ، وتفانيا عجيبا ، وعلت فيهم النشامات ، وانقضوا فتبدد الجحفل المجتاح ، ومني بخسائر جسيمة ، واستولى المذاويد على الذخائر والمدافع ، وغادروا الارضى تعج بالقتلى » (١٠) .

حين أعيى على ابراهيم باشا استسلامُ الدروز وفلَّ شوكتهم تقاتلاً ، لجأ الي نهب القرى وتدميرِها والتنكيل بالسكان ، عدا النساء والاطفال فقد عفَّ كرماً عن ذبحهم •

اما المناضلون فحين لم يبق لهم مورد عذب ، وقد أحرقهم العطش والجوع

نقلوا المعركة الى (وادي التّيم) ارهاقًا للجيش، وتصميمًا على النصر وهم، رغم ما اصابهم، لم يكلوا ولا تخاذلوا قط ٠٠٠

في وادي التيم عرف ابراهيم باشا بانتقال المعركة ، فكتب الى الامير بشير شهاب الثاني المُعتصم بطاعته ، طالبًا اربعة آلاف مقاتل من النصارى ، وانه يسلمهم الاسلحة اللازمة ويُملّكهم إياها ، كما امر الامير ان يبعث بولده خليل الى حاصبيا لتطويق المتمرّدين ، وقام ابراهيم باشا الى وادي التيم ، لكسن شبلي العريان كان قد سبقه الى راشيا فاحتل قلعتها وقتل مُتسلمها ، وحاصر المجنود فيها حتى عضهم الجوع وأكلوا لحوم خيولهم ، اخيرًا فروا وتتبعهم المقاتلون الى برّالياس حيث افنوهم جميعا ، وكانوا قرابة الف نفر . . . .

في اليوم نفسه وصل ابراهيم باشا الى السراي يصحبه خمسة الاف جندي، فوجدها خاوية ، وكان الامير مجيد حفيد بشير الثاني قد حضر بمئة وخمسين مقاتلا يوآزره عرب الهنادي بمئة رجل · في الليل ، انقض الثائرون عليهم بقيادة (حسين الداود) من قرية ينطا ، فقتلوا منهم ، وفرّالباقون في الادغال مشرّدين · وقال المؤرخ المعلوف حرفيًا : « كان عسكر محمد باشا البردخلي قادما فلجاً بعض الهاربين اليه، يصحب القائد خمس مئة نفر عدا العساكسر المنظمة · التحم الجيش مع الدروز وتشابكت السيوف وابدى الشيخ حسسن الداود بطولة لا مثيل لها » · (١١) في هذه الاثناء ، كان ابراهيم باشا وجنوده مطبقين على راشيا نهبًا وتخريبا وهي خاوية خالية ، وكان جماعسة شعلسي العربان مرابطين في جبل الشيخ بجانب ( عَيحا ) يناوشون المصريين ·

اما في حاصبيا فقد التحم المجاهدون الدروز اللبنانيسون بالمتطوعيسسن اللبنانيين بقيادة خليل شهاب ، وعددُهم سنة الاف ، يشدّ ازرَهم في المعركسة عسكرُ ابراهيم باشا الضخم والعسكر النابلسي وعاد المؤرخ المعلوف ليقول حرفيًا : « هاجمهم (للدروز) العدوُ الضخم ، فاندحرت الفرقة اللبنانية (شهاب ورَبغه) كذلك النابلسية ، وتشتّتوا في السفوح لا يلوون على شيء » ودامت المعركة اربع ساعات .

وتابع: « اما جيوش ابراهيم باشا \_ فانها بعد معركة عنيفة ، وتلاحــــم بالاجسام والسيف والفاس والخنجر \_ تمكنت ان تدحر الدروز في ( وادي بكا) بعد ان قاتلوا حتى بالحجارة والعصيّ والأسنان حين تفلّلت الخناجرُ والسيوفُ وحين تم تطويقُهم • وكان هذل٢٢٦ أب ١٨٣٨ ، • (١٢)

اما ابراهيم باشا فقد اكتفى بفرض تقديم اربع مئة بندقية لا غير وقيل ضعف ذلك • محافظة على شرف القتال ، وحذرًا من عودة العصيان •

ومن قائل إن ابراهيم باشا كان قد عراهُ المللُ من هذه الحال واعياه تواصل الحروب وعنف مواقف مقاتليه ، ففاوضهم بالمصالحة ، واعفاهم لثلاث سنوات من التجنيد وعفا عن شبلي العريان • (١٣) تم ذلك في عام ١٨٣٨ ، بعد تسعة اشهر من قتال مستمر ، تكبد الجيشُ المصري زهاء عشرة الاف والدروز مئات القتلى • وكانت العقبى وخيمة على ابراهيم باشا سياسيًا وعسكريا داخل لبنان وخارجه •

وقد ختم آلُ حمدان عهدَهم ، المضطربَ بتعدد الوقائع ، وبصلف المسئول الاكبر الحمداني ورُعونته في معاملة الشعب ، ختَمهُ بمأثرة كبيرة تضاف السي شباعتهم الفائقة :

يقول المؤرخ الصغير: بعد موقعة ( المِسيكي ) بين الدروز والحوارنة عام ١٨٥٦ م (١٤) وظفر الدروز الكامل واذلال عنفوان الخيالة العربان ، حدثت في لبنان مآس الت الى دخول الجيش الفرنسي وتفظيعه في جماعة الموحدين ، انتقاما لجيرانهم المغلوب على امرهم ، قدم الى الجبل زهاء ثلاثة الاف درزي لبناني خوفا من الاستبداد الاجنبي • نزلوا ( نجران ) فأوقد شبانها في الحال نارا على رأس قمة ليلا ، اشارة الى التجمع العام • صباح اليوم التالي زحفت الجماهير من القرى كافة ، الى نجران حيث تفهموا واقع الحال ، فتقاسموا الضيوف ، مرحبين بهم ، واحسنوا معاملتهم ، واقطعوهم اراضي ليستغلوها • وهم والضيوف ، بالرغم من هول احداث لبنان ، وعُمق الجراح في صحدور ابنائه النازحين ، فقد كانوا كلهم قدوة في التسامح ، اذ ترفعوا عن اذية كل غريب عن عقيدتهم ، قاطن في حوزتهم او مجاور لهم • بعد هذا ، ساد الجبل جو من السكينة والاستقرار الداخلي محافظة على الوحدة الوطنية والولاء للاخوان (١٥) •

#### الجبل في عهد أل الاطرش

خلف آل الاطرش بني حمدان على زعامة الجبل سنة ١٨٥٠ بقيادة اسماعيل الاطرش ، واستمرت المعارك بين حين واخر ، واستمر ابناء الجبلل على على سلاحهم خوفا من المفاجآت ، لكن هذا الجبل كان قد اكتمل عمرانه ، وزخل بالسكان الناشطين في تدبير امورهم ، والعناية بما تجود به الارض من الفلال، وما تدرّ عليهم مواشيهم من خيرات ، فلفَتَ مطامع المستعمر ، واستغوته سهول

الجبل ، وعظُم عليه ان يجد قوة تزاحمه النفوذ في المنطقة ، دون ان يتلقى الدرسَ الصحيح من خلفه الجيش المصري ، وما باد له من قادة وجنود • فقدمت العساكر الى بَصر الحريري ، بقيادة جميل وعاكف بك وطلبا مشايخ المدرون للتفاوض وعرض سبعة مطالب لهما ، منها: دفع الاموال الاميرية ، ثم تسليم المناطق التي استولى عليها الدروز مؤخرًا من العربان ، م في حين لم يكسسن هنالك تملّك صحيح لأحد م كان بين الوفد المفاوض الشيخ ابو علي الحناوي فانتصب حين سمع المطالب قائلا : « اننا ندفعُ بارتياح كل الاموال الاميريسة ، فانتصب حين سمع المطالب قائلا : « اننا ندفعُ بارتياح كل الاموال الاميريسة ، ومضاء سيوفنا ، ولن نتخلى عن شبر منها الاسابحًا بالدم » • (١٦) :

وقد انشد الشيخ هذا المقطع فتحقَّظه المجاهدون وشرعوا ينشدونه :

« من بعد ذا ابراهیم جدرد علینا

\_ يبغي الحرايب \_ عسكرًا جرار

دخل اللجــا ، زحفًا بِجيشٌ كبيـرٌ

ونحنا قُلايل ، والاعسادي كثسار

صِحنا كما تهدر سِبــاع ضواري

على القوم بِلبَلْطاتٌ والبتّـار

ذبكنا الوزير وكل ضباط عسكسرو

وثِلثينٌ جيشو ، راحٌ قصفٌ عمار ،

ومن الاعمال الماثورة عن الدروز ، ان اعرابيا التجا اليهم صائحا بأن حورانيًا اعتدى على ابنته ، فهبوا الى الفاسق واعملوا بقبيلته السيف ، فقتل ثمانية عربان ، احتج الحوارنة لدى مدحت باشا ، فارسل هذا جيشا وامر قائلك بإنزال العقوبة في ثلاثة وعشرين شابا درزيا ، في السريع العاجل .

أبت العشيرة ان تتقبل ذلك ، عارضة دية القتلى وحسب • فشاطت الدولية والوعزت الى جميل باشا قائد الحامية عام ١٨٧٦ بتأديب الدروز • فتجمهروا والتقى الفريقان على ( نبع قرّاصه ) • اشتبكوا بقتال استعملت فيه لاول مرة بنادق ( المارتين ) غنمها المقاتلون من العدو ، وانسحب من بقي من المجتاحين لم يجد الدروز غاليا ما سفكوا من دمائهم ، في سبيل حرمة النزيل ، ولقال الشرف الذي اكثر من التحريض على صيانته ، الداعي المقتنى بهاء الديسن ، فكانوا مطيعين للنداء ، خيرين في بذل الدم •

واشتبك سكان قرية (الثّعلة) بمعركة مع الحوارنة عام ١٨٧٨ وانتصسروا فيها واكتفى مدحت باشا بان اشترط على الاهالي دفع دية القتلى بالتقسيسط، تخفيفا عنهم، واحتراسا منهم، او لعله لم يجدهم المعتدين • (١٧) بعدهسسا استقر الجبل، واطمأنت الدولة، وتنفس الشعب الصُعداء، لولا استئثار بعض الزعماء ومطامعهم الرخيصة •

تنبّه عامة الشعب بعد غفلة طويلة دامت مدى العهد الحمداني ، واشعس ان الاقطاع يبتز اتعابه ، وان الايدي الاجنبية التي كانت تطمع قد نُسلت ، ولا طامع في الشعب غير قادته · فتنادوا في الضياع ، واصروا على خلع هذا النيسر · لكن سلطة الطرشان رهيبة ، فكيف يجابهونها ؟ ومَن ِ الجسورُ الذي يبدأ بإيقاد الفتنة ؟؟

انه الشاب : شبلي الاطرش ، شقيقُ شيخ السويداء ابراهيم •

قاد شبلي معسكر الشعب ، وطفق يجول في القرى والمقارن ، داعيا الى التمرد على انظمة الحكومة ، متهجّمًا كل الاقطاعيين ، وخاصة اقاربه ، مما سبب معارك فُقد فيها قتلى عديدون وذلك في عام ١٨٨٥ ٠

اضطر شيخ السويداء ، الى اللجوء للحكومة ، فأنجدته بست كتائب وعدد وافر من الفرسان، مزودين بالمدافع والبنادق · التقاهم العامة بجماهيرهـــم المتزاحمة المتراصة بجوار (المزرعة ) فكانت الغلبة للجيوش النظامية · (١٨)

لكن الحكومة قد آثرت ان تفاوض الشعب حقنًا للدماء ، وحفظا على الامن · انتهى التفاوض بان يعود الطرشان الى قراهم ، بعد هروبهم منها ، تحت صخبر الشعب وثورته ، وان يدفعوا دية جميع القتلى ، وان يوزع نصفُ اراضيهم على هذا الشعب • من ذلك الحين انتعش الفلاح واشعر بان له ارضا ملكا حقا ، ومنزلا يورثه من يشاء •

وما كانت السكينة لتطول في تلك الارجاء ، ولا كان ابناء المنطقة ليالفسوا الامن والغض عن بعض الهفوات ، حتى اشتعلت المعارك بين الدروز والحوارنة ، هاجم اولئك خمس قرى للعدو · على اثر ذلك انطلق من دمشق ثلاثون السف جندي بقيادة ادهم باشا فدارت معارك بالسيوف والرصاص ، اسفرت عن عقد صلح بين الحوارنة والدروز ارضاء للحكومة ، لقاء اصدار عفو عام ·

إرتاح الشعب لهذا العفو ، وعاد الفلاحون الى حقولهم والشيوخ لمضافاتهم •

وقد آلم شبلي الاطرش ، الزعيم الشعبي ، وابن الشيوخ ، انيرى الجبل متناحرا تجتاح الاهواء صدور بنيه · (١٩)

# شبلي الأطرش

تسلّم المشيخة (لقب للرئيس الزمني الاول في الجبل) بعد وفاة اخيه ابراهيم سنة ١٨٩٢ ، وكان شاعرًا عاميا المعيا ، سريع الخاطر ، نافذ الكلمة ، حازم الرأي صحيحه • قال في وصفه الجنرال اندريا : « كان وضع البلاد الاقتصادي حافزا للشيخ شبلي الاطرش ، ذلك الشريف ، العطوف ، الواعي ، الى محارية عمومته لافراطهم في جياية الضرائب • » (٢٠) وقال في المرجع نفسه : « كان شبلي شريفا مستقيما واداريا ممتازا ، اعترفت له اسرته بزعامــة الجبــل ، وتمسك به الجميع » •

وعادت تتراكم المشاكل ، بالنظر للحزازات المتأصلة اولاً بين الجيران بعضا لبعض ، واسترضاء للدولة حينا ، وطمعًا من فئة على فئة حينا اخر ، فنشبت معركة في الشقراوية ( بقعة على التخوم الشرقية ) وكان يومئذ لم ينته بعد ، الصراع بين الدروز : شيوخا وفلاحين اذا بهم ـ وندع الكلام لمحمد كرد علي ليقول حرفيا ، في خطط الشام ـ : « اذا جاءهم الغريب ، والدماء تسيل بينهم، يتحدون عليه يدًا واحدة ، ويصدقونه القتال ، وهم اولو شمم واباء ، لكسن الحكومة كانت تضطر احيانا لاتقاء شرهم ، باثارة اهل الجوار عليهم ،

على اثر هذه الاحداث المتلاحقة ، استدعت الدولة شبلي الاطرش الى قلعسة السويداء واعتقلته عام ١٨٩٠ (٢١) والقلعة هذه ، تبعد عشرة كيلومترات عن البلدة ٠ لما علم الدروز بهذا النبأ الخطير ، ثارت ثائرتهم ، وتفجّر فيهم بركان الاباء وعرفان الجميل ، فتالبوا متوثبين الى القلعة ، وصوارمهم تخطط الجسو التماعًا ، وصراخهم يطبق الانحاء : النشاما ٠٠ شبلي او الموت ٠ واتجهسوا الى (عين المزرعة ) فقطعوا الماء عن الجنود ، وطوقوا القلعة ، بعض الوقت ، الذا بالجيش الحبيس يتأكله الظمأ ، فأفرج في الحال عن شبلي رائسد هسؤلاء الفلاحين ٠ (٢٢) ثم عادت فاعتقلته الطهة ،

وفي سنة ١٨٩٣ كانت قد وقعت حادثة مؤلمة بين الحوارنة والدروز ، اضطرت الدولة الى تجريد حملة ضخمة بقيادة ممدوح باشا وادهم باشا وخسسرف باشا ، فطوقتِ القرى المتقاتلة واعتقلت عددا من الثائرين ، ثم اصدرت عفسوا

عنهم · ولكي تُضعفَ الدروز بمغيب شبلي دعت الدولةُ اجودَ جماعته خدعــةُ الى دمشق ، واعتقلتهم جميعا ·

استقر شبلي في الاناضول ، والدروز لم يُغمَد لهم حسام ، ولا هجع مضجع، معارك متواصلة ، وقتل وترويع دائم ·

هنالك ، على شاطىء البوسفور تفجّرت قريحة شبلي الشاعر ، شبلي الأبيّ اللهيّ الحساس فانشد قصائد عامية موفقة ، صوّرت حقيقة اوضاعهم ومتطلعاتهم ٠ منها قوله :

بالمختصصير ايساك تأميسن لتركيسي
 ليسو كيان صاييم عابيد الله وقال : ربعي بندو معيروف شرابية الدميا
 ياميسا لهيم تحيي العَجياج ميراد

وناجى دِيرتـــه بقصيــدة مؤثـرة جدا منها :

يا دارٌ قلبىي دايىم السدوم يطريسك وان نِمت السواجيس يسا دارً

واكبىد مدين ان كىسان غيري مراعيدك واكبيد من المسيرة المنار ونحنيا بحبسان المسيروم جئوات البحار

يسسا داركانسوا ينصروكسي المهاليسك كنتسسى مسزار ودايسم السدوم ينسرار

مِنْ حَيْ بَيكْ ومِيــرْ ممــا احتمــى بيـكْ مِن ديرة ابن سعودٌ لَبلاد سِنجــارْ ١٠٠ الغ (٢٣)

وحين كان يدوي صدى معارك المناضلين في الجبل ، وانتصاراتُهم المتوالية . كان شبلي في منفاه يصغي الى هذا الصدى الحبيب لقلبه فينشسد بأسلوبك العامي :

جِتْنا فعالیکام عسلی دیسرة ازمیسر انکم ذبحتام مسان العساکسر طوابیسسر عَفَا بنـــي معــروف ٠٠ زيــنُ الغَناديــرُ ويــن الغمـامِ ويــروف يستوم الفرنجــي مِثــل رشــّ الغمـامِ

ويتابع ٠٠٠ يللي وِثِقَّ بيهم (الترك) لا شك مجنسون مالسو سلامسي

والى (عرمان) اتجهت انظار الغزاة الاتراك ، يفجّر سخطَهم الحقسدُ والانتقام َ فكان اول عام ١٨٩٦ موعدًا لزحف اربعة طوابير بقيادة غالب ررضا بك · انقض عليهم السكان المدافعون فتقهقروا امام الطعنات الصادقسة حتى ( بصرى اسكي شام ) تاركين غنائم وافرة ·

نُقل الخبر الى ممدوح باشا ، القائد العام في الشام فقررَ الانتقامَ وطلب من (خُسرف باشا ) مهاجمة (عرمان ) بعد استدعاء كل القوات المرابطة فـــي المنطقة ٠

دارت ملاحم عنيفة ، صليل السيوف فيها اربى على كل ضجيج · تناشسرت اشلاء الجنود واشلاء المجاهدين في كل صوب ، وانطفات ارواح عمدة ابطال الحبل في قتال دام سبعة أيام ، والمجاهدون صابرون مرابطون متواثبون حتى تنكست فجأة بيارق الترك ، وانهزموا فلولا مبعثرة متاركين الف قتيل ·

على اثر تلك الحسوادث ، جردت الدولة (٤٥) كتيبة بقيادة طاهسر باشسا لمساندة ممدوح باشا القائد العام سنة ١٨٩٧ ·

لجأ الدروز الى اللجاه والتحموا بالجيش . وكانت قواته قد تجمعت مسن اكراد وجركس واتراك وحوارنة . دارت الرحى في ( تل الحديد ) وهو جبسل غربي السويداء . واستضرى القتال ، واستبسل الدروز، لا يروعهم هذا العديد من المعدات والجنود ، يتصايحون : الثورة من الثورة حتى عودة المعتقليس . في هذه الاثناء توجهت مفرزة من الدروز . وقطعت الطريسق بين دمشسسق وحوران ، مما اضطر الدولة المعتدية على مصالحة الثائرين مكرهسسة كسل الاكراه . (٢٤)

واستمرت هذه الاوضاعُ القلقة في غياب الزعماء المنفيين طلبوا الربسع سنوات عدى قُيض لهؤلاء فرصة الهرب ففروا عائدين لحوران وصلوا الجبل، وفي الحال تقرر بالاجماع اعلانُ ثورة كبرى او النزول عند مطاليبهم الاتية : الافراج عن المنفيين وفع التجنيد الاجباري والاعتراف بالقانون

## العشائري \_ او جهاد حتى الموت ٠

انتظروا ثلاثة ايام ، دون جواب ، فشرعوا بالمشاغبة وابداء السخصصط والتهويل بالانفجار ، فأطلقت الدولة يومئذ (يحيى الاطرش) من قلعة السويداء ثم اعادت المنفيين وقبل مغادرة الاستانة دعا السلطان عبد الحميد الشيصخ شبلي وسأله: « لماذا نراكم تشقون عصا الطاعة على الدولصة العثمانيسة وتتسلحون وتتمردون على القانون وكم عطفت عليكم وشملتكم بعنايتها !؟ اجاب شبلي: « معاذ الله يا مولاي ان نُنكر الجميل ، وان نتمرد على القانون ، لكن الولاة لم يصدقوا الله ، ولم يصدقوا جلالة السلطان ، فشرسوا وطمعسوا أعجب عبد الحميد بجرأة شبلي فبذل له المال الوافر والخلعة مصع لقب باشا ، وصرفه لبلاده .

عاد شبلي مصممًا على اشاعة الطمأنينة ، والكفّ عن المعارك بشتى السبل ، والعناية بالاملاك والطروش حتى يظفر الجبل ، بعد هذا الجهاد الشاق فــــي بحبوحة وسلام ٠

غير ان الطباع الشرسة التي زرعتها البيئة الطبيعية والاجتماعية في نفوسا اولئك اجمعين ، والفتن التي تخلقها الدولة بأسّ من الحكام المتكالبين على المادة ، تجمعت كلها لتشل يد المصلح الصالح شبلي ولتجعل منه شبلا وحسب ، ازاء الغضنفر اللبناني فخرالدين •

فعادت الحركات والاستفزازات بين الحوارنة والدروز في عسام ( ١٩٠١ \_ ١٩٠١ ) تداركتها الدولة وحجبت سفك الدماء لتنطفىء بعده تلك الشعلة الوقادة: من الشعور الانساني ، والجسارة ، والحنكة • وكان عام ١٩٠٤ موعدًا مسع القدر لهمود شبلي الاطرش ، قائد الفلاحين ومناظر عبدالحميد •

وفي عام ١٩٠٦ التجأ الى الجبل الاميرُ (سلطان الرشيد) الهاربُ مسن دمشق وصل اولاً قرية (الصّورة) وشعر الدركُ بمقدمه ، فأخذوا يلاحقونه ليقبضوا عليه ، فكانت مفرزة كبيرة طوردت وعادت خائبة و بعدها انتقلل الرشيد الى مضافة مصطفى الاطرش وصرف فيها شهرا مطمئنا آمنا مكرما ، بعدها رغب في العودة لبلاده (نجد) وفرافقه فرسان من الدروز حتى مسقط راسه ، برغم انف السلطة و

وفي عودة هؤلاء الفرسان اخذوا يهزجون ويرددن الحداء المأثور التالي :

وينا بني معروف نحمي الجار لوجسار نهوى المزنسد فتيلهم مسا نداريمة

وسيوفنا الحدب تبسري كسمل زنسار

وسلاحنا انمسدي بالمسدم نجليسه

بارودَّتي فُلاَنتاً ، مزنسَّرا بِســوار حالفي رصاصًها عالارضٌ ما ترميه ، ٠٠ »

واستمرت المعارك ، حتى لا يمضي بعضُ الاشهر ، الا وتحدث واقعة ،خاصة بين هؤلاء والجيران الحوارنة من الجهات الثلاث للجبل ، كانت سنسة ١٩٠٦ معركة ( ضُمير ) قرب النبك ثم ١٩٠٩ معركة كبرى ، نشبت في ( بصرى اسكي شام ) قادها سليم الاطرش حيثاً حرقت البلد وفللت العربان ، وكانت تعسرف ( البصرى ) بدمشق القديمة لاهميتها ، انهزم منها كلالرجال ، وظلت النسساء والاطفال ، فظلوا معززين طوال فترة احتلال البلدة من معشر الدروز ، (٢٥)

قال محمد كرد علي : « لما وصل سامي باشا الفاروقي الى محطة درعـا ارسل بطلب يحيى بك الاطرش ، فلبى هذا ، فسيق الى السجن على الفـور ، وامر سامي بتطويق الجبل ، فدار قتال تصلّب وثبت فيه الفريقان ، في عـدة اماكن من الجبل ، خشي سامي من اندلاع النار الى البادية ، فعمد الى حيلـة تركية ، حيث اصدر قرارا وزعه في انحاء الجبل في ١٧ ذي القعـدة ١٣٢٥ هـ هذه خلاصته :

« لما كانت الدولة العثمانية أُما شفوقة ، خاصة على الدروز الذين هم يدهـا اليمنى فانها تطلب :

ان يسلم الزعماء سلاحهم في مركز القيادة بالسويداء ، ومن تمرد يُعسدم ، التوقيع : سامي قائد حوران العام

آمن بعض زعماء الجبل بكلام القائد الفاروقي ، فسلموا انفسهم فسيقسوا مكبلين الى حيفا ودمشق ، اما سليم الاطرش وجماعته فقد اتضحت لهدهم الخدعة ، فلم يركنوا للتسليم ، ولبثوا في مناوشات مع الدولة حتى قُتل سليم رائدهم ، وبعد نصف شهر من هجوع الجبل ، نُفذ حكم الاعدام في معظم الذين

أمنوا للفاروقي ، من بينهم ذوقان الاطرش ( والد سلطان باشا) · أما يحيى باشا فقد انقذته الرشوة مع نفر قليل غيره · (٢٦)

كانت المعارك بين الدروز والحوارنة منها ما يسوقه الطميع بارض او ممتلكات ، ومنها ما تُلهبُه النخرة لحماية الديار ، ومن المعروف ما للبدو مين رغبة ونزوع الى الغزو والاستلاب •

اما بنو معروف فانهم على نقيض هذا · وحسبنا اعلانًا عن مكارمهم ما كتبه عنهم مؤرخو عصرهم ، واننا لنتحقق هذا الاطراء من اجانب زاروا البـــلاد وعايشوا هؤلاء مليًا منهم :

ا - « الجنرال اندريا: « يقاتل الدروز من اجل قضية وطنية ، عامة • رُماة والرعون ، يستغلون ببراعة طبيعة الارض • • كانوا يرفضون الانصياع لاوامر سلطان القسطنطينية ، ويتغلبون على الجيوش التركية التي لم تستطع يوما اخضاعهم ، • (٢٧)

ب \_ وقال غيره: « عبثاً حاول سلطانُ مصر ان يفرض عليهم ( الصدروز )
سلطته \_ ان روح الاستقلال التي تأصلت في نفرس هذا الشعب ، كانت عاملا
افقد السلطان امله في اخضاعه والسيطرة عليه \_ ان الدروز مشهورون بشدة
الباس والشجاعة الطبيعية النادرة ٠٠ لا يقيمون وزناً لما يملك العدو من معدات
وعدد ٠٠ ، انهم صبورون نشيطون مستقيمون أمناء انسانيون ٠٠ لا يخلفون
وعدا ولا يغدرون ٠٠ لا يرضون لانفسهم ان يكونوا مُعتدين ٠٠ شجعان
يواسل ٠٠ هم اصحاب بشاشة وأنس واخلاق رضية واستقبال مهذب وديع ٠٠
تلك هي صفات هذا الشعب الغيور على مبادئه ، العدو للغدر ، المتمسك بالشرف

#### واخر يقول:

ج - « يقع حمى الدروز ، على اكتاف الهوى في اعالي الصخور ، كُعُسْنُ النسر القائم ٠٠ حتى لأصبحوا في حصنهم الجبلي المنيع ، اصلب واخطوب جماعة في العرب ٠٠٠ انهم رقيقو الحواشي ، ناعمو اللمس ٠٠ متى سُلست سيوفهم من الاغماد ، كان الضارب بها ، اصلب قوم في غرب اسيا ٠٠٠ زهرة الجيش المصري انهزمت من وجه تلك السواعد التي لا تلوي ، ٠ (٢٩) تلسك تقييمات الاغراب عن المعتقد والارض واللغة المعشر الدروز ٠

وهناكمحقق فرنسيٌّ انتدبته مصرُ ١٩١٤ لدراسة دقيقة لحرب ابراهيم باشا

ت ـ ، ان هناك فئة قليلة من المواطنين العرب ، يعرفون باسم عشائر الدروز، استطاعوا ان يتصدَّوا لجيوش السلطة العثمانية ، في ثورتين كبيرتين ، ويثبتوا عجز الجيش العثماني عن حكم البلاد العربية حتى في بعض اجزائها ٠٠ ، ٠

وقد استدعت الحكومة نفسها ، بعثةفرنساية اخرى برئاسة المؤرخ الجنرال (ويغان ) للغرض نفسه فكتب :

ه ـ « من الاسباب العسكرية البارزة التي أدت الى فشلحملة ابراهيم باشا هو توقفه الطويل في حربِ مُعقدة مع جبل الدروز ٠ » ٣٠)

و \_ وقال قنصل فرنسا (بودان) في دمشق: « أن الذعر الذي كان يحدث بين صغوف وجنود أبراهيم بأشا ، عند هجوم الدروز عليهم ، أضطر الكثيرين الى رمي سلاحهم واللواذ بالفرار \* » (٣١)

قد حققت اقوال المؤرخين ، احداث تمخضت بها الايام ، وبرز فيها الوجسة الدرزي وحسامه وبندقيته ، وكان لهذا البروز اعظم الاثر في استقلال البلاد من النير التركي اولا ، ومن نير فرض عليها بالمتآمروالخديعة من الدولتين الظافرتين بريطانيا وفرنسا في حرب ٩١٤ ـ ١٩١٨ .

لم نُلق صفة التآمر جزافاً ، على الدولتين ، ولكي نتحرى الحقيقة ونسنكشفها يقتضي تتبع مسيرة التاريخ ودراسة بعض الاحداث الهامة فيه ، مما يخسرج بنا عن جادة الموضوع ، فنتجنبه هنا ٠

## الانتداب الفرنسي

أما نتساءلُ: لماذا اختارت لنا جمعيةُ الامم فرنسا ، دولة منتدبة ؟؟ ومسلم علاقة بريطانيا بهذا الخيار ، وما مغانمها منه ؟؟ وما شأن الرئيس ( ولسنسن واين تعهداته كلها في عصبة الامم ؟ لم يكتمنا التاريخُ ان فرنسا تطلعت سنسن العهد الصليبيّ شطر سوريا ، بتشوق وجشع ، ثم في مآسي عام ١٨٦٠ خرجت من البلاد وعينها تقطرُ دمًا ، وهي تتلبّف لتحين الفرصُ الى العودة والاستقرار ،

لم تسمح لها السياسة الدولية في هذا الحلم عسكرياً فلجأت بذريعة ترقيسة الشعب ، والحنان على فقرائه ومؤانسة بعض فئاته ، الى بناء مؤسسات علمية ومستشفيات مجانية ، زاعمة انها بهذه الاساليب تكسب عطسف الشعسب متغاضية عن مبادىء ثورتها السامية ، ومخدوعة بأن هذا الشعب سيهضسل تلك الاحابيل الاستعمارية ، ويخفى عنه ما يستر هذا البرقع الرث ، من طمسع في الاستغلال والاحتكار والعبودية م راجع الهوامش والوثائق آخر البحث ـ

تمثّل لنا هذا الطلاء ، اول تمثيله في خطاب القائد الفرنسي العام الجنرال (غورو) • من خطابه قوله عام ١٩٢٠ :

« أن فرنسا تريد بل ترى من وأجبها ، تأمين استقلال سوريا ٠٠٠ ( المقصود سوريا ولبنان معا ) وأن فرنسا ما قبلت الانتداب على سوريا الا لارشادها وأسعادها والنهوض بها في مجال الرقي والعمران ، وجاء بعد قليل الجنرال ( فيغان ) فصرح : « أن انتدابنا يحتاج الى رجال قديرين ، ومن اصحاب العفة والنزاهة » و بعد أن وجد فيهم عكس هذا التَخلّق و كان تصريح القائدين منافيا لواقع سياسة فرنسا في سوريا حيث ما حدث عُمران بواسطتها بل حروب ودمار ، ولا كانت عِفة في الحكام وعملائهم ، ولاقطرة نزاهة و

اما بريطانيا فقد كان اقلقها بسط نفوذ المانيا قبل الحرب معنويًا على البلاد فلجات مع فرنسا لتصفية المسألة الشرقية حيث كانت تركيا على فراش النسزع الاخير وسُميّت : بالرجل المريض • هذا ما حقق معاهدة (سيكس بيكو) التي فضحتها وهي رضيع ، المخابرات البولشفية • فالمعاهدة تنص على تقاسم الشرق العربي بين الدولتين • لقد قوبلت صيغة الانتداب في عصبة الامم ، واكثر منها في سوريا العربية ، بالامتعاض والنقمة والغليان • (٣٢)

وكان بعد هذا الغليان ، انفجارُ الثورة على فرنسا وحدهــا ، لا مرضاة للانكلترا ، ولا انطلاء لتوددها المصطنع ، بعد موقفها من الصهاينة ، بل حهدرًا من التصدي لعدوين في وقت معًا ٠

وكان قبل صدور مقررات عصبة الامم وتأكيدها على وضع سوريا تحسست الانتداب الفرنسي ، قبل كل هذا ، كان سعير داخلي لاهب في صدور قادة الدروز وسوريا ، وتطلع الى استقلال ناجز ، لماذا ؟؟

لان العرب كانوا جد اوفياء مع (لورانس) المندوب البريطاني لدى الملسك حسين، حين اكد لزعماء العرب استقلالهم ووحدتهم فاسهموا باخلاص في طعن

الجيش التركي ، وكان لجماعة الدروز القسط الأوفر في هذا الصراع .

وكان (الأزرق) مقر الجيش العربي الظافر على الاتراك يومذاك ، تقسدر فيه اجتماع لاحق في السويداء بين اعيان الجبل وفي مقدمتهم سلطان الاطرش، وبين زعماء سوريا ، ومنهم البكري والدروبي ، اقسموا هناك أيماناً علسسى النضال حتى الاستقلال التام لسوريا ، والاستقلال الداخلي للجبل ولا سلطسة لاحد عليه ، وتعاضد عربي مُتبادل ،

بناءً على ذلك مشى سلطان يرافقه احمد البزبور لافتتاح ( بصدى أسكدي شام ) التي كان الاتراك ما زالوا في ضواحيها (٣٣) · فتحوا قلعتها ودحدوا الجنود وتابعوا زحفهم الى دمشق ، فالتقوا ( رضى باشا الركابي ) المسؤول التركي فاصطدموا معه بشراسة ، حتى تبدد جيشه ولم يلو على نقل شيء من معداته الضخمة ، غنما منها ٢١ مدفعا وعددا من الاسرى بينهم الركابي نفسه الذي غدا فيما بعد وزير حربية الاردن · كانت هذه المعركة اولى المعددال العربية العربية العربية الثورة الكبرى الآتية · دخل سلطان دمشدق في ٢٩ ايلول ١٩١٩ · (٣٤) ثم تابع ملاحقته للجيش التركي المتفسخ ، يتعقبه ويفتك به حتى رياق · يومذاك نال وفاء لجهاده من الملك فيصل لقب باشا ·

وما كان هذا العِنادُ والاصرار من سلطان . في هذا التتبُّــع والضــرب العنيف للمستعمر وليد حقدٍ وثار لابيه الشهيد وحسب ، بل كان اولا . حافــزا وطنيا عربيا ٠ (٣٥)

أَفَلَ زُحلُ عن افق الشرق الادنى ليطلُّ علينا زحلُّ اخر افظع وادهى واشتد مِراساً • فان سياسة الاستعمار ومطامعه واحابيله هي كلها واحدة •

في ٢٢ ت٢ ١٩١٩ وصل الجنرال (غورو) لبيروت ، بعد تسوية عامية لكل مثناكل المنطقة بين دولته وانكلترا ،اجتهد بحماسة متواصلة الستمالة الشعب السوري ومُعظم اللبنانيين •

وكانت موقعة ميسلون المشؤومة مع القائد الشهيد يوسف العظمة ، وكسان فتح الشام · مما اضطر سلطان نظرا للوضع الداخلي في الجبل ، ان يغمسد السيف ويكف عن النضال ، ويلتزم منزله ، صامتا كاظما ·

وفي السويداء اجتمع اهل الجبل مشايخ وفلاحون في ٢٠ تموز ٩٢٠ واتخذوا مقررات عِدة ، لتقديمها الى السلطة المنتدبة ٠ على رأس المقررات : الاستقالال الداخلي للجبل وعدم التجنيد منه . ولا نزع السلاح من يده • وافقت السلطة على المقررات كافة ، على ان يكون هناك مستشار اداري فرنسي • وتعين سليم الاطرش حاكما على الدولة الصغيرة • (٣٦)

وسلطان صامت على مضض ، يرمق شزرًا هذه المهازل ، ويلبث منعكفاً في بيته في ( التُوريّة ) على دراسة المخطوطات الروحية ، مترقبا فرجــــا ســن الغيب ، (٣٧)

كانت المفاوضات والارضاءات تشغلُ المركز الاول في سياسة الاحتسلال . وكانت بعض الاذان مشنفة بهذه المعزوفات الوضيعة ، والسُخريات • لكسسن سواد اهل الجبل ، لم يكن راضيًا عن شيءٍ منها •

شعرت الدولة المستعمرة بهذا الوضع ، فراغت وما لَقست ووزعست الاف المناشير على الاهلين في الجبل ، بواسطة الطائرات ، تُنبىء بقدوم حملسة فرنسية للجبل •

كثر لَعَطُ الشعب وتشاوروا ، وذهلوا عن اسباب نقض ما تعهد به المفوضي المحتل ، وتوقعوا ما سيؤول اليه الوضع من عواقب مجحفة ، ومزرية ٠

واصطخبت المشاكل وكثرت الاقاويل وتردَّت الاوضاعُ وعم الهزءُ بالحكومة الصغيرة وبجنودها المسخرَّين ، ونظر الشعب بارتياب الى المفارز الاجنبيسة الجاثمة في القلعة •

# أدهم خنجر

كلّ هذا ، وسلطان موغل في صمته ، حتى كان يوم ٢١ تموز ٩٢٢ ، وكان سلطان خارج منزله ، اذا بشاب يُدعى : أدهم خنجر ، من جبل عامل ، ومسن رفقاء شكيب وهاب الذين اطلقوا النار على (غورو) وهو الذي اخذ على عاتقه نسف محطة توليد الكهرباء بدمشق ، بُعيد الاحتلال الفرنسي ، لجأ لمنسسزل سلطان لشدة التضييق عليه ، وسدّ ابواب النجاة عنه ، وشي المراقبون عليه ، فظفر به الجيش الفرنسي على مقربة من منزل سلطان ، وسِيق مُكبلا الى قلعة السويداء ، (٣٨)

عاد سلطان الى ( القُريّة ) واطلّع على الخبر · فاتاد وتروى وتبصّر ، وهـو في مطلع الثلاثين من عمره ، وهو ذلك النمر الهدّار ، والفارس الذي التقـــى بصدره مدافع الاتراك ، ولم يتراجع أنملة عن غايته · ظل رابـــط الجاش ، وارسل اخاه عليًا الى السويداء ، يبلغ الحاكم ان هذا التصرف مناف للبنــد الثاني من الاتفاقية الاخيرة ، وانه اهائة لا يمحي عارها ، اذا لم يُطلق سـراح اللاجيء الاسير ·

وقد ذكر وكرر التذكير بوجوب مراعاة الشعب الفرنسي للتقاليد ، وبإنه لمن يُغضي ابدًا عن هذه الاساءة مهما وخمت عقباها وانتظر ، وقدّم كفالمسسة شخصية ، ثم اعقبها ببرقية الى الجنرال غورو يقول فيها : «صعب علي اهائة قاصدي ، الحل الوحيد ، اطلاق سراح الرجل » وكانت كل محاولة فاشلة في همذا الوقت ، استطاع (ادهم) ان يوصل من القلعة رسالة لسلطان تقسول بايجاز : « بخلت دياركم مستجيرًا ، وادخل في حرمكم وفي اولادكم » • (٣٩)

في هذا الموقف العصيب ، لم يعد سلطان ذلك الحكيم المتزن ،بل عصفت مي صدره نخوة التوحيد ، وتذكر التوصية بحفظ الاخوان : اخوان المعتقد واخسوان النضال ، فلم يجد مضعدًا للواعجه ونزواته الا الثورة · · الثورة ، ولو الست الى الموت وخراب الديار ·

كانت السلطة في هذه الاثناء قد عبّات ثلاث سيارات مصفحة من حوران الى السويداء تسهيلالنقل أدهم خنجر وتأديب سلطان وجماعته ، اذا خطر لهـــم الاقدام على اي سوء •

احسً سلطان بما يدبر له ، فاندفع مع جماعته الى الطريق العام يتربصول للعدو ، حتى اذا ما لاح من بعيد أنتخى ، وانتخى خلفه الشبان وتسابقوا الى نار لعوج كان يقصف بها الفرنسيون من مصفحاتهم ، ما ثنى المناضلين قصف المتربوز الثائر ، بل تلاحقوا يهمزون الجياد ، ويتصايحون ، والرصاص يئز حولهم ، والمدفع يدوي ، وهم كأنهم واثبون على ملتقى احباء ، حتى اذا مساصبحوا ملاصقين للعدو ، قفزوا فوق احدى المصفحات واعملوا فيها السياف واعقاب البنادق ، واطلقوا من ثقوبها النار على ركابها ، والعدو مأخصوذ مشدوه ، اما المصفحة الثانية فركنت للفرار ، والثالثة ، انقضسوا عليها وأسروها بضابطها وجُندها وسلموهم لحكومة الجبل ،

والذخائر ، ويمنع نقل ادهم الى دمشق ، غير مبال بالعواقب •

اتصل به اقرباؤه وتمنوا عليه ان يكفّ عن عزمه ، ولقاء ذلك تعفو الدولسة الفرنسية عنه وعن جماعته • لكن عليه الايمانع في نقل ادهم للشام • انتفض سلطان لهذا الحديث ينقله اهله الموتورون مثله ، واجاب : إما اطلاق سسراح النزيل واما نواصل الثورة ونعمّمها ولو تهدّمت منازلنا وتشردت عيالنا » •

وتزايد شغب سلطان ، واحسن الفتك والقتل ، وفقدت الدولة المستعمرة كسل حيلة ارضية تمكنهامن نقل الاسير للشام ، فأرسلت في السابع من كانون الثاني عدة طائرات تطارد الثوار · التقتهم في منبطح فسيح فأمطرتهم بقنابلهسسا ، فتفرق جماعة سلطان وانبطحوا بعيدًا ، وهو ما عرته اية لفتة ولا رعشة ، كأن القذائف رعد السماء ، وجواده تحته ، ما تبدلت له نقلة ، بل استمر في مشيته بتؤدة ، حتى فرغت حمولة الطائرات وارتدت للشام ·

تبلّغت السلطة كل هذه الاعمال ، فلم تُجد بدًا من نقل الاسيلل ، واصلات حازمة · فارسلت في اليوم التالي اربع طائرات للسويداء نقلت بإحداها (ادهم) لدمشق فبيروت فالإعدام ·

وقف سلطان عند هذا التدبير مشلول الساعد ، وقال : « أما طريق الجو فلا طاقة لنا بقطعها ٠٠ اذل الله الغادرين » • وتابع التربص للجيش ، وللفتك به في مناوشات متكررة ٠

اما الشعب، فانه ازاء هذه البطولات وازاء الهدف الذي من اجله تفجيرت ، تعاطف عدد منه مع سلطان ، فمده بالرجال والمعدات ، ومشت البلبلة والتذه من المستعمر وصَلفه واستهتاره ، في الشعب اجمع .

هذا العناد من سلطان والموقف المعادي من الشعب جرح كبرياء الجنسرال غورو وتناقلت الاحداث الصحف العربية (٤٠) والعالمية ولل بد للاستعمار إذن من ان يُنشب مخالبه الحبيسة ويرفع عن وجهه قناع الوداعة والرحمة وارسل الطائرات الى الجبل تضرب عشواء والقرى الدرزية والمسيحية وتدمر منزل سلطان تدميرًا، وتحرق البيادر وتهدم المطاحن ويَطمي بَغيها وسلطان في هذه الحال وحين لم يجد صدى كبيرًا لدعوته انطلق مع جماعته المياميسن الى البادية وعلى التخوم ويفتل ويقلق السلطة والسلطة والمنادية والمنادية والمنادية والمنادية المنادية والمنادية وا

ذلك الشعب الذي كان معظمه مراقبًا لا ثائرا وجد في سلطان ذلك البطــل

الذي يعرف كيف يحمي الذمار ، ويدافع عن الكرامة · فحين قضت الظهروف المحلية ان يُعفى عنه ، كان يوم مقدمه للجبل مهرجانا ما عرف مثله الاهلون . وكانت الزغردات والنشامات والاهازيج تطبق الجو ، وتنزل صواعق في مسامع الاعداء والمتذبذبين وكان ذلك في الخامس مننيسان ١٩٢٢ (٤١) ·

#### سلطان يعود من منفاه

بعد عودة هذا المناضل الكبير ، وجد منزلّه مُدمرًا ، فعرضت الدولة عليه ان تعيد بناءه ، فأبى ، وبنى من ماله غرفتين ، سكن فيهما مع عياله رافضًا ان يُشيّد له منزل فخم ، من مال اجنبي وسلطة واترة .

هجع سلطان في منزله المتواضع ، والغصّةُ تملأ صدره ، لانه لم يَفِ نزيلَـهُ ولا كرامته حقّهما ، ولم ينقذ الشعب السوري من عِبء نيـــر الاستعمـار وكانت المخازي التي تتكرر في الجبل من الحكام والمستشارين وعملاء الفرنسيين تزيده غُصصًا وتلمّظا : من اعمال (كاربيه) الوقحة الشاذة ، الـى صلف الجنرال سراي وتسفيهه للوفد الدرزي المفاوض ، الى السكوت عـــن التجاوزات وامتداد سلطة الانتداب ، ونشر الجواسيس في كل قرية ، بواسطة الدرّسين الذين جِيء بهم من لبنان ، ثم الى تسخير الشيوخ وتهشيم الكرامات الدرّسين الذين جِيء بهم من لبنان ، ثم الى تسخير الشيوخ وتهشيم الكرامات

وسلطان صابرٌ على مضض ، يتحيّن الفرصة الملائمة ، ليقوم بالدور السذي خُلق من اجله : تحريرِ البلاد ، واسعادِ الشعب ، والقضاءِ على المستعمر ·

ان المنصفين الفرنسيين كانوا قد أدانوا بتصريحاتهم ، اولئسك الحكسام المتجبرين ، وحمّلوهم تبعة اعمالهم التي اساءت لسمعة فرنسا وخفضت مسن ثقلها المعنوي والعسكري ومن كلام هؤلاء المنصفين : قال (هنسري بوردو : « لقد ابرز كاربيا في جبل الدروز امبراطورية حقيقة ، (٤٢)

وقال (بیار لامازیار): کان کاربیا یردد: «ان دم الضابط سینمو ویکبیر الی ان یصیر حرجًا » (٤٣)

وصرح الجنرال اندريا: « ان تجريد الدروز من السلاح ، في اليوم التاليي من اعلان منحهم الاستقلال ، وهو شعب من طبيعته الحرب، لا بد ان يَعتبر هذا التصرف اساءة اليه ، وفي رأيي : انه لتدبير اعجل ، بعيلم على روح السياسة ، • (٤٤)

واضاف: «كان يجب قبل كل شيء ان نُعيد للدروز الثقة بنا ، ونبرهن لهم بأعمالنا وتصرفاتنا اننا لا نريد استعبادهم ، واننا نعمل لتحقيق استقلالهم ، وتوفير الامن لبيوتهم ، (٤٥)

ان رسوخ فكرة الثورةفي نفس سلطان ، وعامة الشعب الدرزي ، لم يكسن فقط ، انتقاما من حاكم استبد وتمادى ، ولا كانت انتصارا لاقطاعي يبغي تثبيت سلطته واقطاعه ، ولا هي منحاباة لدولة اخرى مستعمرة ، ولا تغريرا بمغانم ، انما كان نتيجة للشعور العام ، المتأصل في هذه العشيرة منذ نشأت : شعبور ملح بمطاردة الاجنبي العابث ومقارعة المحتل اي كان ، والتمرد على السلطسة المتغطرسة مهما طال ظل سلطانها ، ومن اين استمدت قوتها ،

ان الوضع الطبيعي والسياسي والاقتصادي الذي فُرض على الدروز منه نشاتهم السياسية ، في مصر وعبر احتلال الفرنجة ، الى اجتياح الاتراك فمصر البرهمية ، ففرنسا ، هذا الوضع الى جانب ما انطبعوا عليه من الانفة والصلابة جعل منهم جماعة يتعشقون الحرية ، وهم ما اغمضوا على ضيم مدى تاريخهم الطويل · حين يعزم الدرزي على امر ، يعسر الحُؤول دونه ، ولو كلف بهذا الروح · وهو على هذا العنفوان والتصلب ، لا يُصر على طلب الا بعد التروي والمشورات وخاصة ارشادات ائمة الذهب · وطالما ان هذا المذهب مرتكز على أقوم المبادىء الاخلاقية فان توجيهات ائمته لا تنبع الا من هذا المرتكز نفسه · الما القول بأن هؤلاء يستحبون القتال والتناحر ، ولا يرغبون في السكينسية والسلام ، فهذا الافتراء سفّههم به حتى المؤرخون الاجانب ، ولنا مع ههولاء وطويل ·

بينما كان سلطان في مُعتكفه ، هاجعًا كبَحر قُبيل الإعصار ، كانت الجماهير الشعبية ، في مختلف قرى الجبل ، تتخذُ صلاةً لها ، في الصباح والمساء ، هذه المعزوفة العامية الصادقة :

« يا ديرتي مالِكُ علينــا لــوم ٌ

حِنا روينا سيوفنا من القوم

وانْ ما تعدّلُ حقّنا المهَضــوم "

لا تعتبي ، لومك على من خسان

ما نِرخصِكُ مثل السرّدي باثمان ،

يا دِيرتــي ، ما أَمَّا إِلِكٌ سِكـان ،

وفي اليوم الرابع عشر من تموز ٩٢٥ دعت السلطة المحتلة سلطان وبعض اعيان الجبل الى السويداء للمفاهمة الودية واعادة السكينة للبلد

ارتاب سلطانُ لهذا الطلب ، وكان نافذَ البصيرة ، فاعتذر عن الحضيور · صباح اليوم التالي ، تناقل الشعب خبر نفي العديد من اعيان الجبل الى الحسكة (شمالي سوريا) ·

انطلق على الفور حسن الاطرش وسلطان ، شطر المقرن القبلي ونسساديا بالقرى فلبّى الشعب كله واتجهوا بالحداء والنشامات الى (عرمسان) (٤٦) فطاردتهم الطائرات بقصف مركّز ، فأسقطوا واحدة منها ، واخذوا ضابطيها اسيرين وابوا ان يمسّوهما بسوء رغم اضطراب الامن والقلق المستطير بكسل مُكان ، وكل بيت ، كان بُركانًا في اشد صخّبه .

وفي العشرين من تموز كان دارُ البعثة الفرنسية في ( صلخد ) ، عرضية لأسنة النيران التي سعرها فيه سلطان وجماعته ٠

بهذه الشرارة سجّل التاريخ مولد تورة ٩٢٥٠

### بدء شرارة الثورة

التقاها الجيشُ المجهز بأفتك المعدات النارية يومذاك ،بعناد واصرار عسلى قمع الثورة في العاجل العاجل ، والقائد متأكد من فقر معشر المناضلين السي السيلاح الحديث ومن انه مسوق بغرور احمق الى القتال .

خيَّم الجيش على نبع ( الكفّر ) ( بين علَّخُد والسويداء ) المقر الستراتيجي المحكم ، ثم تسلق الجند التلال المجاورة وتحصنوا فيها ، وركزوا المدافسع ، ووزعواالافراد ، واستظلوا الصخور ، واثقين مسن ان النصسر حليفهسم ، وان المهاجمين المغررين سيبيدون •

كان هذا في الحادي والعشرين من تموز ٩٢٥، في التاريخ نفسه الذي حطم به رفاق سلطان المصفحتين الفرنسيتين قبل ثلاث سنوات ٠ (٤٧)

انقضَّ عليهم المغاويرُ ، صواعق مَدويةً ، لم يتخذوا اية خطة تاكتيكيّة ، بل انجرفوا بعامل النخوة الجنوني ، حيث يكمن العدوُ الأرعن ، والتفوا حـــول

الحواجز الطبيعية ، وبمثلِ البرقِ الخاطف، كانوا في صميم المعركة ، وكانت سيوفهم تعمل في الشطرِ والبتر وحزّ الجماجم ، بينما كان العدو مأخوذًا بفائق الذعر لهذه المباغتة الصاعقة ، حيث لم يعد لأيّ سلاح بايديهم اية جسدوى للدفاع عن النفس، وكانت العصيّ افتك في هذا الموقف من الرشاشات المصوبة وقد حدّث مُخبر حضر هذه المعركة ، ان شابا فتيًا من ( مَلَح ) شكّ حاملة بيرق بلدته ، في ظهر رامي الرشاش ، بعد ان انتزعت نهائيا المبادهة من هذا العدو، وان الواثبين ، وبأيديهم السيوف والفؤوس والدبوس ، عادوا كلهم متنكبين البنادق والرشاشات ، تعلو وجوههم البشائر وزهو الانتصار ، وما كان لهذه المعركة الساحقة ان تدوم اكثر من اربعين دقيقة ، ولا ان يشترك فيها مسن المجاهدين الا مئتان ، ان السرعة في الانقضاض هي التي كانت الضمان الاول لكسب المعركة .

كانت هذه الواقعة جوابًا حاسمًا للساعين الى الموالاة والتوفيق بين مطالب الشعب المناضل بشيوخه وفلاحيه ، لتثبيت حقوقه الوطنية ، وبين عملاء المستعمر والمستعمر نفسه • لقد تأكد قادة الشام الوطنيون من ان الخُلق الدرزي اصيل كل الأصالة ، وهو كالذهب ، متى تعرض للمحك اتضح تِبره •

كانت انباء هذه المعركة شُومًا على الجنرال (سُرّاي) ولعله تذكر تلسك القحة والتجبر والفظاظة التي التقى بها مُوفَدي الدروز لدى مقدمه ، وشكواهم له على (كاربيا) حاكم الجبل لكن سراي ، بالرغم من مبدأه الماسوني الموحي ظاهرًا ، ببعض الانفتاح ، كان قد غلب عليه طبعه ، واحاله الى عسكزي فيج ، واداري أرعن حنت فرنسا وخيم العواقب ، من سوء تدبيره (٤٨)

وقد دوى في المسمع العربي صدى نبرة الشاعر القروي الرائد ، حين قسال على الاثر :

من قمح حسوران اراد وليمسة ما قمح حسوران اراد وليمسة ماح : المروءة يا فرنج ، فليس لي عهدي بهم في السِلم حِملانًا ، فسوا يلقون مِترليوننسا بصدورهسم .

فأتاه سُم المسوت مسن حسوران في صد غسارات السدروز يسدان رُعباه بعدهسم مسن الجسلان ويكافحسون الطنسك بالأبسدان

والمح الشاعر نفسه ، الى هذه الموقعة في قصيدته الرائعة فانشد مُخاطبها سلطان :

« خَفَفْتُ لِنجدةِ العانـــي سريعًا

غَضوبًا لــو راكَ الليثُ ريعها

وحولك من بني معسسروف جُمسعً

بِهم وبِدونهم تفني الجموعا ٠٠ ،

ما كان سلطان مُهياً ولا كان راغبا قط ان يلتعج سعير المعركة ، لكثرة الجند ووفرة معداته وشدة تحصنه ، ولقلة المناضلين وهزيل سلاحهم ، لكن الشبان من حوله ، تنافروا ، وثبًا ، يستبق الراجلُ الفارسَ ، ويزاحم اليافعُ الشابَ ، فعجز سلطان عن الحدّ من حماستهم وردد بخشوع :

« وأمشي على ما قدّر الله

والكاتِب وربّ ك يصير ، ٠

فاعادت الثوار ملتهبة هذا الحداء مرارًا مرارا • ولكن للاسف فانه حيسن استعرت المعركة سقط مصطفى اخو سلطان ، فضاع صواب القائد ، وهمسسز جواده ، فقفز فوق الصخور ، فتلاحقت خلفه الشبيبة بالهزج والنخوات حتى تم النصر ، وما نجا من العدو غير نفر قليل كانوا الرسول المفاجىء لنقسسل خبر المجزرة الى المتحصّنين في قلعة السويداء مع عائلاتهم •

اما قرى الجبل فقد انجلى الفرنسيون عنها احتراسًا وحدرا بعد هذه المذبعة الرهيبة ٠

وشارك الشاعر القروي في مشاعره ، امير البيان شكيب ارسلان فانشد اثر المعركة :

« فِديَّ لِحمانا كلُّ من يمنعُ الحمــــي

ومن لیس یرضی حوضَــه متهدمـا

٠٠٠ يقولون وجه السيف ابيض دائما

وما أبيض الا وهو احمسر بالدمسسا

٠٠٠ تجاهل اهل الغــرب كل قضيّـة إلى العسام مترجما ١٠٠٠ أذا لم يجيء فيها الحسام مترجما ١٠٠٠

وكانت الاهزوجة الشعبية التي رددتها الشبيبة المتوثبة في الكفر هي تلك :

« يا فرنسـا والله ما نطيـاع ً ونهـوش عنـاد ديـارنـا

لَعيـــونْ زغــر رة البنــات ذبــر كارنــا

لِلكَفَرِ نحنا قاصدين يسري العِدا بتارنا

مـا نعودٌ غيـر مسعرّيــن ً بلحــم الضحايــا نارنـــا

أُخذُ الجنرال (ساراي) بعدما حل بجيشه من ثبور ، يحاول التفاوض مسع الدروز ، بواسطة اعيان من لبنان كانت قد كلفتهم بهذه المهمة السيدة ( نظيرة جنبلاط) ، وكانت تلك خدعة من الجنرال ليغتنم الوقت ، وتصل معداته وجيشه الى الجبل ، وكان ذلك في ٣٠ تموز سنة ٩٢٥ اليوم الذي وَعد فيه انجنرال بالافراج عن المعتقلين (٥١) ٠

### معركة المزرعة:

فشلت المساعي للتفاوض واكمل (ساراي) التجهيزات والإرسال كان عدد الجنود حوالي عشرة آلاف ، يتقدمون بعدافع خفيفة عيار ٧٥ و ٦٥ ورشاشات ثقيلة وخفيفة ودبابات ، ومصفحات وشاحنات وجنود من السنغال (وسياهيس) ومن تونس ومراكش ، والضباط معظمهم فرنسيون ، والقائد العام الجنسرال (ميشو) وصلت قوافل الخيول والبغال والشاحنات الى (بصر الحرير في الثاني من آب، وتقدمت الطلائع على بعد كيلو مترين من السويداء (٥٢) وغايتها بلوغ العاصمة وانقاذ المحاصرين في قلعتها ، وعددهم مئتان تقريبا مع عائلاتهم وقائدهم (مارتان) .

في منتصف الليل ، تسلل بعض الشبان الدروز ، بيسن الجيش ، وحدثت مناوشات واصطدامات ودامت المعركة ثلاث ساعات ، استشهد فيها البطل (حمد

البربور) مرافقُ سلطان • لكن الواقعة اسفرت عن مكسب بعض الذخائر ، غير ان الجيش ما برح في صموده وتحصنه بجوار ( نبع الزرعة ) لم يعتره وهَـنُ ولا ذعر ، بل استمر مصممًا على الزحف الى السويداء • (٥٣)

ارعبتِ قادة الدروز وخاصة (سلطان) هذه الحملة الضخمة ، بما تحمل من معدات واليات وجنود مختلفي الاجناس ، فاجتمعوا لتقرير ما يجب اتخاذه ازاء هذا الموقف المصيري الرهيب • كان رأي سلطان الا يحدث تلاحم عام ، مخافة من فشل ذريع ، بل لِتحدث مناوشات هنا وهناك ، وكان التجمع حول نبع (قراصة) •

لم يلق هذا الرأي اذنًا مُصغية ، لان الحماسة آخذة بالشبان، والتهوس بعد المناوشات الناجحة زادهم اصرارا على التلاحم ، مُستخفين بالعدو وتجهيزاته متبجّحين بأنهم هم ، بسيوفهم وفؤوسهم مُنقذو الوطن والعرض •

في الصباح كانت اعلام القرى تحيط بالنبع من قريب وبعيد وكان المقاتلون يتواثبون من كل صوب ، زاحفين من ( المقرن الجنوبي ) ، مستخفين بمخطط سلط سلطان تخفق فوقهم بيارق قراهم المختلفة الاشكال (٥٤) كان كل المقاتليلين يتأهبون ويتجمعون ويرصون الصفوف ويوزعون المسؤوليات ، وكان ( النبع ) يعوج بهم كانما هم على قمة بركان هاجع ، لكن الارض تمور وتمور ، إنذار المنقجار المحتم ، متى ياذن القدر ويسمح ( ميشو وسلطان ) بموعد هدذا الانفجار ؟؟

الموقع هنالك خطيرٌ جدا ، سهول منبسطة من ناحية ، ومن اخرى صخصور وحجارة والتواآت تعيق الآليات الضخمة في مسيرتها ، لكن الطائرات كانت في مامن من كل هذا ، فالجو منقشع ، ولا ندري ما يخبىء الصباح الآتي مصصن مفاجآت .

كان قد اقر سابقاً الخبراء العسكريون ان من اكبر العوامل التي يتحقىق بواسطتها النصر للدروز في المفاجات وكانت فعلاً مفاجأة نادرة خاطفة ، حين انقض المكافحون من استحكاماتهم مزغردين متصايحين ، عند مَطل الفجر ، فهبت مصفحات العدو تفتح الطريق امام الزحف ، فكان قد نشط الثوار الى سد المعابر والمسالك بالحجارة الكبيرة ، وحلقت الطائرات وانزلت من قذائفها العشرات ، وتتالت غاراتها ، لكن هجمات الثائرين لم تتوقف ؛ والجيش للم يتزعزع ، ثابت في استحكاماته ، يُشعل الارض بقذائف مصفحاته ، وازيسن طائراته التي لا تعتم تتناوب وتزيد القصف . اتخذ قائد الغزاة حيلةً فنصب فخًا للجماهير المناضلة اذ أمر احدى الفرق المقاتلة بالتراجع ، فتدافع وراءها المناضلون ، واذا بالرشاشات المتمركزة على التلال المواجهة ، تلعب دورها الرهيب ، فيتناثرُ المهاجمون كأوراق الخريف . في السبل المكشوف (٥٥) ٠

لم تفت في عضدهم هذه المجزرة ، بل زادتهم حماسة وانتقاما وشارا ٠ فاستعادوا تجمعهم ، وتناخوا هاجمين بالسلاح الابيض ، يغيرون ويقفزون على جثث قتلاهم ٠ ويوغلون في صميم الجيش ضربًا محكمامتلاحقا،مما اضطره على ان يتخلى عن تحصيناته ، وان يتعطل فعل المدفع والرشاش ، وتخرس قنابل المطائرات ٠ لقد اعاد الدروز زهو السيف العربي بهذه الوقيعة ، وهم لا ينفكون يغيرون ويضربون ٠

اما الامر الذي أشدة العالم ، ووَجد فيه الخبراء العسكريون اعجوبة القتال فهو هجوم احدى الطلائع الى المصفحات ، يعتلون متونها ، ويدقون سطوحها بالفاس ويطلقون رصاصهم من ثغراتها • ومنهم من يتكاثر حولها ، ويقلبها ، ويفتك بجندها ، حتى ان احد الفتيان المقاتلين بعد اعتلائه سطح المصفحة ومحاولته تحطيمها ، وهي بعيدة عن الساحة ، انزله الجند اليهم ، وساروا بسحيث هم مُنهزمون • (٥٦)

ان العامل الاكبر الذي شلّ مقاومة الجيش الفعلية ، هو تَمكَّن مناضلي ( المقرن الشمالي ) ، من الانقضاض على مؤخرته وسحقها ، وغنم الذخائر الفتاكسة والمعدلات الحديثة التي استعاضوا بها عن الخنجر والدبوس والفاس • فطالعوا ( ميشو ) وصعقوه بمعداته في ذلك الصباح • ولم يُجدِ نفعا ما كان يُطلقه من اسهم مضيئة طوال الليل المنصرم ، (٥٧)

وما كان بالمستطاع ان يتابع (ميشو) تقدمه ، وقد سُدت الطرقات بجثث الجند والخيول والبغال ، سدت كلها امامه ، اما هو فقد كان صنديدا فلم يتراجع اصيب جواده تحته ، فاعتلى جوادًا آخر ، ثم اصيب فقدم له الجند آخر ، شمم أصيب هو ، فحمله الجند جريحا الى مصفحة ، نقلته لحوران ومنها لبيروت فباريس .

ومما حدّثه بعض مُدوّني هذه الواقعة ، وكانوا هم وآباؤهم في صميمهـــا يقاتلون ، قالوا : لقد لجأت شرذمة الى قرية (كناكِر) ونزلت بيت مختارها ، استقبلهم ابنه اليافعُ ببشاشة وصمود ، طالبا منهم تسليم السلاح ، ففعلـوا ، واطمأنوا ، ثم قدموا لسلطان فابى ان يذيقهم اي اذى بل أُكرموا ، ولما كان وضع الجبل خطيرا جدا ، لا يجيز استقبال نُزلاء ، اضطر سلطان ان يفاوضس ، السلطات المختصة ، ويبادلهم بالمعتقلين الدروز •

رحدّث شاهد عيان قال: كانوا « مقاتلو الدروز » يتسلَّقون الابراج ويقلبون المصفحات بأكتافهم ، حتى لم ينجُ منها الا تلك التي نقلت ميشو ، » وقال آخر: ما كنا نسمع ازيز الكلة من فوهة المدفع ، حتى نرى رأس المدفعي يطير ، » وآخر حدث بالم : « حضرنا بجانب الشهيد سليمان العقباني ، فشهدناه يضرب الجندي بسيفه فيشطرهُ شطرين ، أو يطيرُ رأسُه ، أو تصحُ الضربةُ من الباط للخاصرة » ونقل رابع : « حين نُقلت رُفاة الشهيد ( شبلي مُقلّد ) وجدوا يده مجمدة على مقبض سيفه المخضب ، » (٥٨)

ولن يفوتنا أن نذكر أنه في كل معارك الجبل كأن عددٌ وأفر جدًا من السدروز اللبنانيين يقاتلون مُستميتين ألى جانب أخوانهم ضد المستعمر المغاشم •

قال الجنرال اندريا الفرنسي: بدأت حملة المزرعة ليل ٢ آب ٩٢٥ وما اسفرت عن انسحاب بل عن هزيمة ٠٠ وتابع: « فقد الجيش معدات كثيرة وضخمــة وقتلى ٠٠ ، وكانت تلك الهزيمة ضربة قاسية على نفوذنا واحترامنا ٠» (٥٩)

وقال الدكتور شهَبندر احد زعماء سوريا المجاهدين:

« جرت ملحمة بالسلاح الابيض لم يجر مثلُها في البلاد منذ نكر ( الواقديّ ) خبرَ الفتوحات ٠، (٦٠)

وقال المؤرخ عبيد ص ١٣٧ : « لقد أُغنتهم ( الدروز ) المعركةُ بالاسلحـــة النارية ( ٦١) ٠

وذكر الصحافي المجاهد منير الريس في الصفحة ( ١٧٧ ) من الكتــــاب الذهبي ، ان خسائر الدروز كانت تربو على المئتين، وخسائر الفرنسيين بضعة الاف ، وقد ظلت جثث القتلى شهورًا مكدسة حتى جاء صدفة ، سائحان المانيّان ضابطان ، زارا الموقع وشاهدا الجثث المتراكمة والطنكات والشاحنات المحطمة ، وأعجبا ، وتعجّبا وقالا : « امر ليس له مثيل في الثورات التي نشبت في العالم ضد الجيوش النظامية ، ان يظفر الثائرون باسلحة بدائية بمثل هذا الظفر ٠ » (٦٢) وكان من نتائج هذه المعركة : رفع المعنويات وامتداد روح الثورة لسوريا

باجمعها · كما كان : ينبوعًا دافقا من الصور الشعرية والتحسّس بالسروح الوطنية ، والسخط على المستعمر والاصرار على رفض وجوده · عَبر عن هذه الاحاسيس الكريمة معظم شعراء العرب ومؤرخيهم ولعل اقلام رجال الفكسسر المنطلق ، كانت اصلب ازميل ، تنقش فيه على صخرة الاستقلال ، في كسلا البلدين : سوريا ولبنان ، بل في العالم العربي اجمع ، تنقش : « على جماجم هؤلاء الشهداء ، يضع القدر الحق حجر الزاوية ، في صرح التحرر من الاستعباد والاستغلال للامة العربية جمعاء ،

وهذا قَطرُ من سحاب جادت به قريحة شعرائنا الموهوبين • اثر هذه المعركة قال :

اميرُ الشعراء احمد شوقي :

« دمُ الثــوارِ تعرفـــهُ فرنسـا وتعلــمُ انــهُ نــورُ وحــقُ

جرى في ارضها ، فيه حياة ً كمنه وفي كمنه وزق ً كمنه كمنه وزق ً كنه وفي و

٠٠٠ ولِلحريسةِ الحمسراء بساب مُضرَّجة يُسدق (٦٣)

وقال بطلُ الثورة ودماغُها المفكّر عادل أرسلان :

« رمَونـــا بدینامیت حتی تقَلقلَت جبال علی حوران کانت رواسیــا

٠٠٠ ودبَّوا بأبراج الحديد كانها سَمْينَ إلا تَهادِيــا

دوارعُ يلقاهـــا الفتى وهو حاسر ً يُصادمها بالفاسِ جذلان حادِيــا ،

وقال شاعر العراق الرصافي:

« فأستقتلوا في سبيلِ الذودِ عن وطن
 صينتُ لهُ مِــن قديم عندهــم ذِمَمُ

كانوا اشد مضاء من صوارمهم كانوا اشد مضاء من صوارمهم مسان اذا مجموا ٠٠

وقال شاعر النيل حافظ ابراهيم:

مافوا المذلة في الدنيا فعنده م عن الدنيا وعسر الموت سيسان عن الحياة وعسر الموت سيسان لا يصبرون على ضيم يُحاوله 
 لا يصبرون على ضيم يُحاوله 
 باغ من الانس او طاغ من الجان ، (٦٤)

وقال الاديبُ اللبناني المتحرّر مارون عبود :

« ۱۰۰ فاذا سُئلت عن الدروز فقُلْ هم قوم لهم فسي كل حالٍ منطسق قوم لهم فسي كل حالٍ منطسق منطسق العمائسم للوغى حسم القضاء فكل شيخ فيلسق واذا تنم طارىء صاحسوا بسه أبشر ۱۰۰ فان السيفحي يُرزَقُ ۱۰۰(٦٥)

اما القلمُ المجلّي ، القلم العربي الحر ، مُسعّرُ لظى الايمان بمعتقده القومي ذودًا عن الحق العربي السليب ، ذلك القلم الذي نفذ بصدق تعبيره ، ولمواعسج نزواته الى اعماق الصدور المخلصة ، انه قلمُ الشاعر رشيد سليسم الخوري (القروي) الذي كان شعره ناقوسًا مُجلجلا ومُبشرًا بِغَدٍ اسعدَ واكثر اشراقا على الامة جمعاء ترفعهم لِعليائه تضحياتُ ابطالهم بمُواصلةِ النضال الشريف ،

فلنصغ الميه في ما يُنشده اثر الموقعة الرهيبة الخالدة في المزرعة :

ر ١٠٠ فيا لكِ غـارةً لو الم تُذعهـا اعادينا لكذبنا المذيعـا ويا لكَ اطرشاً لما دُعينـا لثار كنـتُ اسـمعنا جميعـا فتى الهيجاءِ ، لا تعتــب علينا وأحسن صنيعا وأحسن صنيعا تحسن صنيعا تمرَّستم بها ايام كُناا تُحسن عليا نمارس في سلاسلنا الخضوعا نمارس في سلاسلنا الخضوعا فسلّه عداك الطنك درعًا فسلّهم هل وقى لهم ضلوعا ؟؟ (١٦)

### ولنمعن اكثر الى قصيدته:

ر ٠٠ لما شكونا « جوفنيل ، الى الظبى فشكا الى جمعية «القرصان» (عصبة الامم) صاح : المروءة يا فرنسخ فليس لي في صسد غارات الدروز يدان عهدي بهم في السلم حملاناً ٠٠ فوا رعبهم في السلم حملاناً ٠٠ فوا رعبهم في السلم يعدهم مسن الحملان !! يقسون مترلبوزنها بصدورهمم

أُراينا اصدق من هذا التعبير ، الذي اكده الواقعُ واثبته القلم النزيه · شم لِنسمعهُ مُتمثلاً ذلك العِملاقَ سلطان ، على صهوة جواده غائرًا يأكله الحقدد على العدو المجتاح :

رجسل المجال وفارس الفرسسان وحُلاحل المحرب الذي يغشى السوغى وحُلاحل الحرب الذي يغشى السوغى ووراءَهُ نفسر مسن الفتيسسان ووراءَهُ نفسر مسن الفتيسسان يفني الرجسال بأحسدب ومُقسوم ضدين فسي اللبسات يلتقيسان فسي اللبسات يلتقيسان ويكاد يفترس العسدو جسواده

# فَذُ مَن كفيتُ بـــهِ سوالَ الناس مَن تَعنى ؟؟

وهل أعني سوى (سلطان) ؟! » (٦٨)

لم يدع شاعرُنا الكهلُ اية سانحة تفرته ، في مغتربه البرازيل ، لقد طالع في الصحف ما يكتب عن بلاده ،وما تتسم بهمعارك جبل الدروز فنظم قصيدة القاها في احدى الحفلات يخاطب بها الشاعر (طورس) الذي زار سوريا إبّان هـــنه المعارك ، مُراسلا صحف موطنه البرازيل •

#### قال القروي :

 « حَدِّثُ فانسك صادق يسا طور س في الرائبي كمن يتلمس في الرائبي كمن يتلمس في الرائبي كمن يتلمس في الرائبي كمن يتلمس في الرائبي المن في ا

قُلْ يا غريبَ الجِئسِ عنا ، ما ترى حقًا ، فان الحسقَّ لا يتجنَّسُ ٠٠

٠٠٠ تلكَ الانوفُ الشمُ ليس يُديلُهـا مسن العبُدِ السنْقالِ أَنفُ أَفطس ُ

والضيغه ألعربيي ليس يروعُه مُخنَّثُ مُتبرَّسُ (منباريس) عند الصِدام ٠٠ مُخنَّثُ مُتبرَّسُ (منباريس)

وحسام سلطانٍ ، وهل من سامعي وحسام سلطانٍ ١٠ ولا يتحمس ؟؟

٠٠٠ ان تجمدِ الانفساسُ عند لقائمه فعلى مُهندهِ ٠٠ تسيلُ الانفُسُ ٠٠» (٦٩)

يتخيّل نفسَه ، من يقرأ شعرَ القروي ، الزاخرَ بالحماسة وبالصور الصادقة انه يعشُ اوضاعَ الوطن ، ويخوض معاركة التحررية ويسمعُ ويرى ، ويحسنُ ويلمسُ : صوتَ المتفجرات ورائحة البارود ، وانقلابَ الطنك وقرعَ الصوارم وان الشاعر فوق ذلك يتحسَّسُ بثاقب مداركه ، ما كان يحوك المستعمرُ من موامراتِ وسعايات لإفشال الثورة .

فلنُعدِ الاصغاءَ اليه:

مرسة مرسة من حوران لحم يست في حوران لحم يست في حوران لحم يست في حسوران الا وهسل لاقيت في حسوران الا ماسد من خلتها قبالا مراعبي علم في مناعها قبلاً من في منسا في منساع الإمن في تلك الضياع المن في تلك الضياع وكيدت لأملها بالسيف طيورًا وطورًا بالسعاية والمخداع من (٧٠)

وهذا مقطع من قصيدة بليغة للمقدَّم اللبناني نعمان ابو شقرا نظمها عام ٩٢٦ ابان ثورة الجبل وتنافر شبان لبنان للمشاركة في النضال ، وكان مُسندًا للشاعرِ حفظ الامن في الشوف، في تلك الحِقبة ، قال :

وشيدنا شوكة الاتسراك كسرا وشيدنا (لإبراهيم) قبسرا وشيدنا (لإبراهيم) قبسرا بنومعروف في سبود الليالسبي نضالهم من يحيسلُ الليلَ فجسرا مِنَ المستعمر الباغيي من فرنسا أسالوا في (لِجا) حسوران نهرا أبوا إما اُقتتال من او جسلام يُطهّرُ ارضهم شبرا فشبرا فشبرا من نفسالهم المجيد فسدا حماهم على أسيافهم من نقشوه شعرا «٧١)

اما الشعرُ العامي ، فللدروز فيه كثيرٌ ، خاصةً شاعر الجبل الشيخ شبليي الاطرش · وفي ارتداد المغاوير عن كل غارة ، كانت الاغاني الشعبية والحداء يطبقان الفضاء · من تلك ، قولهم لدىعودتهم من معركة المزرعة : « العسسر بظهسور المطايسا والعمر عند الله وديع (وديعة) يساحاضرًا سسوق المنايسسا عيبًا علسى اللهي مسا يبيسع »

ولنا أن نوجز بعض ما كتبه أرباب القلم النزيه ، من أهل الفرنجة خاصةً في طبيعة الجبل وساكنيه ، قالوا :

« اذا سُمِعوا ( الدروز ) بسقوط احدهم في ساحة الوغى ، اثنــوا عليــه وحسدوه على سُعده ، وتمنى كلُ واحد لو اصاب حظه ٥٠ (٧٢)

« إن نسك ( الدرزي ) اذاب جسده ، وأشاح عن دنياه ، وان جهل فهو رجل الزِناد والجناد ، (٧٣) هذه شهادة فرنسي أصيل لِن يكابرون ·

« ان طبيعة البلاد · وخشونة المعيشة التي الفها « الدرزي » مند صغره ، واحاديث البطولية وقصصِها ، كل ذلك يجعل منهم محاربًا وشجاعا منهورا · » (٧٤)

## « يُوارْي وحدَهُ ( الدررْي ) عشرينَ رجلًا • » واضافت :

« يُعدّونَ ( الدروز ) من اكثر الناس عزةً واشجع رجال الحرب ، لا فسسي سوريا ولبنان فحسب ، بل وفي الشرق كله ٠ » (٧٥) شهادة امرأة اجنبية ايضا؟

# معركة السويداء عن طريق المُسكيفرة

كانت قد هجعت خواطرُ الدروز ، واطمانوا للنصر المبين في (عين المزرعة) • الما المستعمرون ، فأخذوا يُعدون الجيش ، ويستقدمون من فرنسا الوية وفيالت لحو هذه الوصمة من سجل تاريخهم • وكان القائدُ العام للحملة الرهيبة التي وصلت وتدربت ، وتلقت كل التوجيهات ، كان الجنرال المبطلُ « غملان » علي راسنها ، وهو المشهود له بالحرب العالمية الاولى ؛ مخطط حربي كبير ، وشجاع متفانِ ، وصادقُ ومستقيم • وكان الجنرال اندريا ، اقلَّ منه رتبة في معركة السويدا، • الجبل ، كان مُنضويًا تحت إمرته ، فلندعهُ يتحدث بنفسه عن معركة السويدا، •

« لقد تم تجمع القوات في ازرع وبصرى في ١٩ ايلول ٩٢٥ وتعين موعد الهجوم في ٢٥ منه ٠ تقدمت الحملة الى المسيفرة ، واخمه استحكاماتها ومتاريسها بين البيوت وخلف الجدران ، وحفروا خنادق هنا وهناك ٠ في ليل ٢٠ ايلول سقط من الجبل الفا ثائر درزي باتجاه المعسكم الفرنسي ٠ وكانت معركة عنيفة لم نتزحزح فيها من استحكاماتنا ٠، وتابع :

« كثيرًا ما كان المقاتلون الدروز يتركون قتلاهم في ساحة المعركة ، لكنهم لا يتركون لهم جريحًا ابدًا » قال هذا الكلام حرفيًا • (٧٦) ثم اردف : «« في ٢٢ ايلول اكملت الحملة تجمعها واتجهت الى السويدا • حمينا الحملة من جميع الجهات ، ولبثنا حذرين من هجوم مفاجىء رغم ان المنطقة مكشوفة • حصلت مناوشات خسرنا فيها بعض القتلى ، لكننا وصلنا السويدا • اذا هي خاوية ، فأنقذنا الجنود من قلعتها وهم خمس مئة ، اما نساؤهم واطفالهم فكان جماعة الدروز قد وافقوا على اطلاقهم بأمر من سلطان خوفا عليهم من الاذية ، محمين حتى دمشق في ١٦ ادار سنة ٩٢٥ :

في هذه الاثناء ، كانت دمشق بقلق وهياج ، فأوجس عملان • وتريّث في

اما المفوض السامي: الكونت (دي جوفنيل) فقد وجه الى الدروز منشورًا مُلخصه: ايها الدروز: لماذا تقاتلون؟ انا إنما جئت لامنحكم وحدكم الحق في انشاء دولتكم ومن اجل مَن تحاربون؟ ان فرنسا وحدها تستطيع ان تمنحكم القمح والماء والمدارس، والحرية للسؤول عما ستواجهون من كوارث، هو سلطان الاطرش أنذركم، وغدًا سيكون اطفالُكم الحكم بيني وبينكم للوسيلة الوحيدة، هي القاء السلاح المحددة، هي القاء السلاح المحددة المحددة المعالمة المسلام المحددة المعالم المحددة المعالمة المسلام المحددة المعالم المحددة المعالم المحددة المسلام المحددة المحددة المعالم المحددة المحدد المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحدد المحدد المحددة المحدد ال

#### التوقيع : دي جوفنيل

اجاب سلطان بموافقة اعيان الدروز ولفيفٍ من الوطنيين السوريين : اننسا مُعتصمون بسلاحِنا حتى يتم لنا ما يلي :

- ١ \_ الاعترافُ باستقلال المناطق السورية وقبولها في عصبة الامم ٠
  - ٢ \_ اعلانُ الوحدة السورية ٠
  - ٣ \_ عَقدُ معاهدةِ مع فرنسا ٠

٤ ـ انسحابُ الجيوش الفرنسية من الاراضي السورية كافة ٠
 ٥ ـ عفو عام ٠

التوقيع: الشعب الدرزي ٢٨ شباط سنة ٩٢٦

عرف المفوضُ نوايا الدروز ، وبُعد مطامحهم ، واعياهُ امرُ استمالتهم وكَفّهم عن القتال ، محاولا بذل كل الجهود كيلا تُستأنف المعارك ٠

وكان الجنرال غملان في قراراته ، مقتنعًا بأنهم ( الدروز ) على على على مسلك منائهم فانهم واثقون منائهم يقاتلون من أجل قضية وطنية ، تُهدّد تسلك ادا هم اغضوا عنها ٠ (٧٧)

وتابع الجنرال المؤلف:

«ان اشعال النار على التلال هي بمثابة دعوة للدروز ، الى حمل السلاح والتجمع استعداداً للمعارك وان اكثر ما يخافونه التطويق ، لكنهم حسدرون جدا وقلما يخطئون تقدير قوة الخصم ، وقلما يصادمونه مُجابهة ، لان معداتهم بدائية ويتخذون من الليل فرصة للراحة والاكل ، في معظم المواقف ، شهم تابع : « في حلول مطلع الشتاء توقفت العمليات الحربية في الجبل ، لمعالجة اوضاع سوريا حتى اذا ما بدا الربيع تعين يوم ٢٥ نيسان سنة ٩٢٦ موعدا لانقضاض جيوشنا على العاصمة ، تقدمت الوحدات الى ( المسيفرة ) وتابعت في اليوم التالي ، حيث كانت الاصطدامات مستمرة والقتلى تسقط من الفئتين وعاود الجنرال مكملا : « في يوم ٢٥ نيسان تكاثف الضباب فحجب عمسل الطائرات ، واخفى عنا تحركات الدروز الذين اعدوا انفسهم للهجوم علينا وتحت حُجُب الضباب استطاع الثوار ان يُصلونا بنار بنادقهم ، من خنادق طبيعية مُعتدة حيث نتجه نحن ، كانت مفاجأة مؤسفة لنا ، ان تصعقنا مدافعهم عيار مهر و ١٠ التي غنموها منا ، حملتنا تتقدم ببطء وحذر ، ومدافعنا تمهد لنسال الى السويداء ، (٧٨) رأينا من بُرج المراقبة اشباحًا سسوداء تتقدم ، صوّبنا عليها نار الرشاشات ،

بعد قليل وجدنا شرذمة من الثائرين تدخل بيننا ، حين فُقِد احسد القواد ، وتراجعت فرقته تحت وابلِ من رصاصهم ٠، وما برح يتابع :

« كان الدروز يتركون الصخور والمتاريس ويقفزون مُنقضّين على رجالنـــا

بالخناجر والسيوف • رأينا في هذه الساعة موقفًا مُدهشا:

« ابى الثوارُ ان يتراجعوا ، مُنبَطِحينَ ارضًا يرَشقونَنا بالرصاص ، حتى مرَّتُ فوقهمُ العرباتُ وسحقتُهُم ٥» (٧٩) واكمل :

« وتابعت الحملة مسيرتها اذا ببعض الدروز ينقضون على الميمنة · هاجموها بشراسة بالغة ، دون ان يستطيع الطيارون رؤيتهم بسبب كثافة الضباب · شم اخذوا بالتجمع · كانت موقعة رهيبة ، غمرت القتلى ساحة المعركة · ،

وقال المؤرخ بالحرف: « ان قوات القلب التي يشكلها اهالي السويداء قاتلت بضراوة ، مُتسللة الى المخطوط المفرنسية ، مُنتزعة السلاح من ايدي المجنود ٠» (٨٠) وانتهى هنا تصريح القائد الفرنسي المقاتل ٠

وقال المؤرخ عبيد: كانت الهازيج شبيبة بني معروف داوية وكانت الانوار الكشافة تسطع من العدو، والاسلاك الشائكة تحيط به، وهو خلف استحكامات حصينة، وبمعدات زاخرة وثقيلة، وطائرات قاصفة دملاً الفضاء وفي الصباح كانت معركة صاعقة دامت، ثلاث ساعات وبلغت ٢٧ غارة وكانت المياه تتدفق بين الطرفين، ولا سبيل لظامىء اليهاولو ألهبه العطش فسي المساء وردت مساعدات للعدو، استطاع بها ان يتابع مسيرته وقد فقد الدروز يومذاك (٢٧٠) شهيدًا، فيهم ابرز القادة (٨١)

وصف هذه المعركة الصحافيُّ الذي قصد جبل الدروز ابّان ثورته الاستاذ السوري منير الريس ، قائلا :

« كان زحفُ الجيش مباغتًا للسويدا ، وكان التلاحمُ والقصف والتراشيق مستمرا حتى لقد اسقط الدرورْ خمسينَ طائرةً في المعارك كلها ، ذكر الكتاب الذهبي الفرنسي منها ( ٢٦ ) طائرة والحقيقة هي ضعف ذلك • سبب فداحية خسائر العدو الضباب الكثيف احيانا وموقع اللجاه ، وجسارةُ الرُماةِ الدروز ، ومهارتُهم في التصويب ، فهم يَنبطحونَ على سطوح المنازلِ او في العسراءِ وكثيرًا ما يُصيبون فتهوي الطائرةُ تِلو الطائرة ، حتى في داخل القرى التي

وتابع الصحافي؟ « كانت اسرابُ الطائرات المشتركة في القتال تُغطي السماء وأرتال من الديايات المثقيلة ، نراها تتسلق المرتفعات وتتجاوز الصخور ، وتقفز

فوق الخنادق وتحصد كل ما تراه في طريقها · وكان انسحابُ القائد غملان من السويدا تنفيذًا لِخطةٍ رسمها لنفسه والغاية منها : زيادة استعداداته لاحتلال الجمع ·

لبث حتى الثاني من تشرين الاول حيث ارتد بجيش يقارب العشرين الفا • فيه الفيالق والالوية والخيالة والمدفعية ، والسيارات الرشاشة وقوافل المعجـــلات وذخائر وعدد مختلفة • هذا ما حصاه الكتاب الذهبي لجيوش المشرق الفرنسية، نقله عنه بتفصيل وبتسمية الفيالق والقادة واحدًا واحدا، نقله بهذه الدقة منيل الريس: ص ٢٥٣ ألى ص ٢٥٣ ٠

وتابع: في اليوم الثالث من تشرين الاول زحف الجيش الى ( عري ) حين كان الدروز في انهماكِ بنقل اطفالهم ونسائهم وغذائهم ، الى المقرى البعيدة عن العيراك ·

سعى سلطان بالحاح مرير لمتابعة القتال ، فلم يفلح ، لان الاغراءات أعمست البصائر ، وشنجت اعصاب الضمير ، وقد كان المفوضس السامسي المعيسًا وداهية في استقطاب ضعفاء الايمان بالوطنية ٠

لكن غملان ما طال مكوثُه في السويداء حتى رجع عنها لِمشاغلَ في قلب دمشقَ وحَمـاه ٠

اما المؤرخ الفرنسي ب بج دوتي الذي حضر المعارك شخصيًا فقد اوضـــع تعقيبًا على ما سبق :

« عادت رشاشاتنا تهدر وبنادقنا تدوي ، الا ان تلك الكتلسة البشريسة ( الثائرين ) كانت تتقدم صوبنا في هجوم ضار مُستميت ، وهم يتصارخون في عزيف كعزيف الجن : الله اكبر !! ولله اكبر !! وكثيرًا ما كانوا يُهاجموننا في المتاريس ، رغم نيراننا المتواصلة • وجدنا شيخًا يهاجم متاريسنا وهو اعزل ، مُسجّى هناك ، واصابعه مُتشبئة في الزاوية الداخلية من الحاجز ، يتطايرُ رَدْادُ مَن دماغ جمجمته • وقد ادهشنا ان نَعد في تلك الجثة ثلاثين اصابة "، • (٨٢)

واستمر دوتي يقول في المرجع نفسه:

« مرت بي ساعات وكأنني في حلم ٠٠ إنقض فوق متراسي عشرة من الدروز كأنما هم ارواح سحرية ٠٠ وصلوا اسلاكنا الشائكة وما فتنوا يتقدمون تحت وابل من الرصاص ، حتى سقطوا كلهم قتلى ٠» يساعد اولئك إيمانهم بان المقدر كائن لا يمحى ٠

### الديمقراطية الاصيلة

وما يدعو الى الانتباه والاعجاب ، ان في هذه البيئ المتخلفة علمياً ديمقراطية عريقة ، « فالثائر او المجاهد منهم لا يستطيع ان يتصور نفسه جنديًا تحت قيادة سلطان - على ما لهذا من الاحترام والحب في نفوسهم - لكنه يتصور نفسه رفيقاً لِسلطان ، او زميلاً له في المعركة ، (٨٣)

هذه الديمقراطية في الدروز نابعة من صميم معتقدهم واصيلة فيهم · كسان الدعاة لمسلكهم ، مثالًا للديمقراطية الصحيحة ، في احرج الاحوال ، كما كانت معاركهم في كل زمان ومكان ، تفرضها عليهم المصلحة العامة : من حفظ للذمار وتعشق للحرية ، وصيانة للشرف والحق · فالداعي لكل اقتتال هو الصالم العام لا المخاص ·

وطال هجود الجبل بعض الوقت ، لولا مناوشات هنا وهناك ، حتى كان اليوم الرابع من تشرين الاول سنة ٩٢٦ موعدًا لِبدء الثورة في (حماه) • وكان نشاط ديبلوماسي للتفاوض والمصالحة ، وكانت شروط من هؤلاء وشروط مسن اولئك • وكان تسليم من معظم القرى ، غير ان سلطان مع جمهرة غفيرة استمروا يناوئون وينقضون حيث تسنح الوثبة •

وقد وجُّهَ سلطانُ ، في هذه الآونة ، هذا النداءَ الى دروز الجبل عقب احتلال السويداء :

الى ابناء عمومتنا الصناديد ٠

دخل العدوُ السويداء ونهب ودمَّر ما تعرفونه ، وانه سَيصيبُكم ما اصلاب الأرمن ، اذا لم تستجيبوا للثورة ٠٠٠ دمكمُ الدرزي يناديكم لنجدة الوطن • قاتِلوا الى جانب اخوانكم ٠٠ وامنعوهم من الدخول الى القرى •

هبّوا جميعًا لِنجدةِ شرفِكم ودينكم · (٨٤) التوقيع سلطان

وكان قد سبق لسلطان ان بعث منشورًا الى صحف القاهرة ، في العام الفائت لهذا ، المصادف بمنتصف آب سنة ٩٢٥ جاء فيه :

ايها السوريون: لقد أثبتت التجارب ان الحق يؤخذ ولا يُعطى ٠٠٠ لِنطلب الموت توهب لنا الحياة ٠٠٠ الى السلاح ايها الوطنيون، تحقيقا لاماني البلاد المقدسة، وتأييدا لسيادة الشعب وحرية الامة ٢٠٠ الى السلاح ٢٠٠ لِنغسل اهانة الامة بدم النجدة والبطولة ٠٠٠ حربنا مقدسة ومطالبينا هي:

وحدةُ البلاد السورية ـ قيام حكومة شعبية ـ جلاءُ القوات المحتلة ـ وتاييدُ مبدأ الثورة الفرنسية : حرية ومساواة وعدالة ١٠ الى السلاح ١٠ قائد جيوش الثورة السورية العام ٠

سلطان الاطرش

# معارك إقليم البلآن

كان رأي قادة الثورة السورية على اختلاف مذاهبهم ، ان انتقال الثورة الى مناطق مختلفة ، يُخفف من الضغط على الجبل ، فكانت معارك الغوطة وحماه ، وكانت معارك وادي المتيم ، في هذه الاخيرة نزلت كارثة بالجيش الفرنسي اذ أبيدت الحملة جمعاء وعددها ثلاثماية جندي غنم المناضلون كل معداتها ، يطلق على المعركة اسم : ( الفالوج ) وموقعها بين راشيا والمصنع ( طريق الشام ) ،

وجرت في (مجدل شمس) شرقي جبل الشيخ ، مواقع دامية حامية ، ثبتت فيها شبيبة المجدل ، وناضلت اشد نضال عن بلدتها ، وقد احيطت بالمفارز ، ولم تعبأ ، بل ثبتت وكافحت بعناد • وكانت هنالك معركة (غجر) ثم (وادي العسل) حيث تلاصق الفريقان اجسادًا بأجساد ، حسب تعبير الكتاب الذهبي الفرنسي ، تاركين من ضحايا المجاهدين (٢٠٤) قتلى ، حين فَكُ اخوانهُم عنهم الحصار ، والتحقوا بجيش سلطان لمتابعة الجهاد •

اما مصيرُ البلدة فقد حدَّثْنا عنه اليس بولو ص ٣٤٦ فقالت :

« قال شاهد عيان عن مجدل شمس : ان المنطقة التي تقع فيها هذه البلدة قد اصبحت مقبرة جماعية للنساء والاطفال والشيوخ • • » بعـــد تتابع قصــف الطائرات •

هذا هو التمدن الذي اعتمدته فرنسا في سوريا ٠

وهذا شاهد من اهله: « شعر الفرنسيون بان الطيـــران هو سلاحَهــمُ الامضى ٠ » (٨٥)

« فداوموا إلقاء القنابل يوميًا على القرى » • (٨٦)

« حيث تحفر القنبلة منها اكثر من متر بسعة مضاعفة، عن عز الدين ص١١٨٠٠

وقال عبيد ص ٢٢٥ : « استعملت القيادة الفرنسية اشد وسائل العنف ٠٠ اخذت الطائع بجريرة العاصى » (٨٧)

اذا تبصّر المحققُ النزيه بين هذا السلاح الوحشي الذي اتخذه المستعمسرُ دارِنًا ، لِتمكينِ استعماره ، واطلاق سراح مخالبه للنهش والهصر ، وبين ذلك السلاح العربي اجسادٍ تقلب المصفحات ، وعمائم تسدُ فوهات المدافع ، وصدور تتلقى هامرَ الرصاص ، يجدُ ذلك المحققُ ابن تكمنُ البطولة الحسق ، والانسانيةُ الصحيحة ، وقد ذهل لمواقع الدروز القائد الفرنسي الذي خاض معظمها ورأى بأم العين كيف ان « هنا عربات محطمة الدواليب ، وهناك شاحنات محروقة الا هياكلها ، ورشاشات معطلة ، وعظام مبعثرة فوق التراب ، ومومياء الاجساد البشرية ملقاة في كل مكان اكداسا ، انها شهادة ظاهرة على المصيبة التسي حلت بنا ، » ( ٨٨)

اين تتلاقى الانسانية بين قوم يُسقطون القنابـــل على الآمنين والاطفـال والنساء • وقوم هم ينبوعُ المكرمات ، ولقد شهلَ على عظم مناقبهـم الجنرال اندريا نفسُه الذي نجا من رصاصهم فحدثنا قائلا :

« اضطر طيّاران فرنسيان ان يهبطا في ارض العدو ، لعطل اصاب المحسرك وبناء لقوانين الضيافة، لم يطلهما اي مكروه، واكثر من ذلّك ،فقد طلبهما سلطان فتمنع المضيف الجبلي تسليمهما باصرار ، وبقيا في منزله مكرمين محروسيسن مدة شهرين ، حيث جرى تبادلهما باسرى دروز » • واضاف الجنرال : « لقاء هذا العمل ، توقف الطيارون عن قصف هذه القرية اعترافاً بالجميل • ، (٨٩)

لقد اعترف المستعمرُ بجميل هذه القرية فلم يقصفها ، اما القرى الاخرى فلم تسعد بسقوط طيارين آخرين ، لينحرف عنها التدمير ، وبعثرةُ اشلاء النساء والاطفال • انه لمنطق سليم ، ومدنية عريقة !!

# معارك وادي التيم

ولمنعد الى غربي جبل الشيخ ، فان المناصلين هناك ، بعد توزيع قوات الثورة الضاربة ، كان هدفهُم الاول : الاستيلاء على قلعة راشيا الحصينة والعامسرة بالجنود واهليهم • تقدم المناضلون خلال المنازل ، وفتحوا ثغرات تشرف على القلعة المحاطة بالاسلاك الشائكة ، والتي تطل من ثقوب جدرانها فوهسسات الرشاشات ، من كل جانب • اخذ الشبان يتقدمون والجنود تلقي القنابسل اليدوية ، والمدفع الهاون يدوي والرشاش متواصل الطلقات • سقط رهط مسن اولئك المغاوير حول القلعة وبين الشريط الشائك ، لكنهم تمكنوا من اقتلاع ذليك الشريط وجاؤوا بسلمين شدوهما معا ، تحت هذا الموابل المنهمو ، وصعد احسد المناطون وتبعه آخر ، وثالث ، وكانوا يتساقطون قتلى ، وكانوا لا ينثنون عن المسعود ، حتى وصل احدهم الى اعلى القلعة ، وبادر الجند بقنبلة يدوية ، فثانية المعود ، حتى وصل احدهم الى اعلى القلعة ، وبادر الجند بقنبلة يدوية ، فثانية فتالثة وقد انفجرت كلها ، فخلا المكان وتلاحقت الشبان اجتياحًا للقلعة ، فدب الرعب في قلوب الجنود المحاصرين وتجمعوا في الاقبية •

كانت في هذه الاثناء قد وصلت الطائرات ، فقصفت المهاجمين عن جانبي القلعة ، والقت منشورا مفاده : النجدة على الطريق فتشبثوا في حصونكم يا جنود .

روى هذه الواقعة ، الكتاب الذهبي الفرنسي ونسسق بتفاني المناضليسسن المتوثبين (٩٠) كان هذا في ٢١ و ٢٢ تشرين الثاني سنة ٩٢٦ ٠

على اثر هذه المعركة ، زحف ركب المقاتلين باتجاه مرجعيون ، واذا برهط من رجال قرية (كوكبا) يدعون مُلحين ، احد قادة الركب (حمزه الدرويش) وجماعته على الغداء ، لبني حمزة وبعض الشبان · وبينما هم على الطريق اذا بالرصاص يفاجئهم ويصرع ثلاثة منهم فصرخ فيهم حمزة : نحن محررون لا غازون ، لا تخافوا · · فما ارتدعوا ، وحين سمع الثائرون ازين الرصاص ، ادركوا ان الدعوة انما هي خديعة ، اوحى بها المستعمر لأعوانه ، فانقلبت الوليمة مجزرة ، وتشتت الغادرون · ودوت في الانحاء ابواق التعصب الطائفي، بقصد التفرقة ، وتشويه مضمون الثورة ، في حين ان النساء والصبية لمستعرضوا لسوء قط ، رغم هذا التحدي الجبان ، الذي سمّ نفسيّة نفر قليل من بتعرضوا لسوء قط ، رغم هذا التحدي الجبان ، الذي سمّ نفسيّة نفر قليل من المقاتلين ضعيفي الايمان بدعوة ثورتهم ·

الم نسمع سلطان ، القائد العام للثورة ، يُصرَّح سابقا في مطلع انتفاضته : « يا بني وطني : ليس لكم على اختلاف المذاهب والفئات ، الا عدو واحد هسو الاستعمار ، فانفروا الى انقاذ البلاد من اوضاعها المسيئة ، وارفعوا علم الاتحاد والتضامن والتضحية • • حركتنا مقدسة ، غرضُها المطالبسة بالحريسة • • والاستقلال • • فليكن اتحادنا وثيقًا • • • »

التوقيع: سلطان (٩١)

### مطالب سلطان وصداها

هذا هو المبدأ المقدسُ الذي من اجله سفك الدروز والسوريون قوافلُ مسن الشهداء • وعلى هذا الهدف الشريف ، صوب المستعمرُ الفرنسي قذائفسه ، وقنابله ، وصوب ، وأحسن تصويب ، السنة التعصب والتفرقة وتسميم الجسو الوطني ، بِمباخر دعاياته المغرضة الكاذبة ،لِشل الحركة الشعبيسة الوطنية ، وتفريق الصفوف ، وعدم المتعة بثمرة الحرية ونشوة الاستقلال •

ولم تكن اهداف سلطان في بدء الثورة غيرَها في مُنتصفها ونهايتها ، كانت هي هي في كل الظروف ، وكان صوته الداوي يردد دائما :

« ١ - مواصلة الحرب حتى تنال سوريا ( لا الجبل وحده ) امانيها وحقوقها المشروعة ٠

٢ \_ إصرار على الاستقلال المتام الناجن وتشكيل حكومة وطنية سورية ٠

هل جاء هذا التأكيدُ على استقلال سوريا ، بهذا الاصرار والوضوح الا من سلطان الاطرش · أما كان في كل رسائله ومنشوراته يؤكد على الموحدة الوطنية ويرفض اي حل اقليمي ؟؟ » (٩٢)

كانت تلك الوقفة الجريئة في وجه المفوض السامي دي جوفنيل في أول كانون اول سنة ٩٢٥ وكانت هي نفسها المطالب التي تقررت في المؤتمر (بشقة) احدى قرى الجبل في آب سنة ٩٢٦ وكانت هي نفسها المطالب والنضالات البطولية التي انتزعت من المستعمر فريسته، ومهدت لمجلس الامة السوري المتحد، ان يلتئم في قاعة واحدة، ويُنصتَ الى تصريح سلطان الاطرش وتنازله عن جميع المتيازات دولة جبل الدروز - تلك الدويلة التي غرر المستعمرون بها مُتلقفيي

هذا التنازل النبيل ألهب مشاعر الاستاد الكبير فارس الخوري، رئيس مجلس الامة السوري يومذاك، فصفق له بحرارة وصفق الجميع بعده واعقب التصفيق الداوي بكلامه الماثور: « أن جبل الدروز هذا ، الدي أطعم لبنان وسوريا في الحرب العالمية الاولى وتنازل الدوم عن جميع امتيازاته ، هو جدير في لقب: (جبل العرب) لانه للعرب جميعًا ٠ » (٩٣)

ومَن غيرُ سلطان وجماعة سلطان ، دوى صدى اهازيجهم الحربية عبـــرَ البحار ؟ في عهد الاستعمار الفرنسي ، وظل يدوي حتى دفع احزابَ اليسار في العالم ، وفي فرنسا خاصة ، وفي مجلس امّتها بالذات لتقول :

« نطالبُ بالجلاء العسكري ، ويمنح سوريا استقلالها ٠٠ إنما النهّابونَ هم الذين ليسوا في وطنهم ( يعني جيوشهم ) (٩٤) ٠

وقالت ( أليس بوللو ) في: دمشق تحت القنابل ص ٢٦٠ :

« أَلَا يحقُ لي بان أُشير الى الاخطاءِ التي تحطّ من قدر بلادي ، وتلطَّـــخُ شرفها ؟» •

وقالت جريدة البيان في تاريخ ١٧ شباط سنة ٩٥١ : ان البطولة الدرزية في المثورة السورية كانت من الاسباب المباشرة لأعتراف فرنسا بقسم وافر مسسن الحقوق لسوريا ولبنان وبإعلان المحكم الجمهوري في الدولتين : التوقيع (عمر فروخ) .

ان سحائب الدماء ، وأكمات الجماجم التي قدمها بنو معروف ، في معاركهم البطولية ، بالجبلين : لبنان وسوريا معا ، هي التي تجمعت لتنقض صواعق على ضمائر ساسة الغرب ، وهي التي الهمت عن طيبة وعن صدق هؤلاء الكتساب المجردين ، ليجهروا في بيئاتهم بتلك التصريحات الجريئة ، ولولا هذه الصواعق وثلك الاقلام ، لما كانت قد تنازلت ذُؤبان الغرب عن فرائسها ، ولا كانت تسعرت النخوة بصدر الوطني الخطير فارس الخوري ، مارج الاباء اليعربي بذاك العنف والعنفوان ،

هل جاء الاطراءُ للدروز ، نتيجةً لِصمودِهم وشجاعتهم وحسب ، ام هناك مناقبُ أعمقُ وأنبل ؟؟

دلَّت الاحداثُ على أن هذا الشعب له من تحمُّلِ الاعباء ، والصبرِ على المحن،

وكبت النفس عن كل هوى رخيص ما يدعو الى الفخار • قال ابو راشد ، المرجع نفسه :

« ان المقاتل الدرزي ، اذا جُرح في المعمعة ، وليس من طبيب غير تجلّده ، كان يربط الجرح بكوفيته ، او بمنديل رفيقه ، ويتابع النضال ، وكان اذا سعد الجريح ، وخمدت نار الموقعة ، تُحشى جراحه بالبارود ، او يسكب الدبسى والقطران الساخن في جرحه لتعقيمه ، ولايلبث المقاتل ان يكمل مسيرة الدفاع» ليبقى مساهما في بناء ركائز الاستقلال •

هوذا المقاتلُ الدرزي في منفاه ، مشردًا تحت الشمس الملاذعة ، معرضاللمرض والجوع والعطش والعراء ، هل تخاذل واستذلّ ، ام تابع المسيرة المشرفة مع جماهير شعبه بالصبية والعجائز ؟؟ لنتأمله :

# في وادي التّيم

حين انتقل مركزُ المقاومة من المقرن الجنوبي في الجبل ، الى واحة الازرق ، على تخوم الاردن بدأ الدروز يشنون الهجمات على المحتل الفاصب • مسسن المعارك الناجحة (معركة أيصا) تكبد فيها العدو خسائر كثيرة بالارواح • على اثرها جهد الفرنسيون في ان يتفاوضوا مع الانكليز فأفلحوا ، وانفتحت لأول مرة في هذه الاحداث ، أشداقُ الاسد البريطائي وبرزت نيوبه الدامية • صادر الخيول وأحرق البنادق ، وحظر من دخول الازرق على كل ثائر • (٩٥) ان اغلى اماني هذا الشعب المشرد ، الذي كانت في نظره ، احلكُ ليالي الصراع ابهجها لنفسه ، واكثر غارات الطائرات ، حمائم ترف فوق راسه ، وانفسد الرشائنات لنفسه ، واكثر غارات الطائرات ، حمائم ترف فوق راسه ، وانفسد الرشائنات العربي اجمع • فلا احكام الادارة العرفية الانكليزية ، ولا فصائلهم وطائراتهم المندرة بالويل ، ولا حريق الخيام وقطع الماء قطعًا ولا قضم الاعشاب زاداً • كل هذه اللاأت كانت غمائم ربيع في محجر المجاهدين الصامدين ، تبشرهم بصيف خير معطاء ، من ثماره : التحررُ والاستقلال • انه الصبر ، والجلد على المكاره والمخاطر وجدية القتال ، ذلك هو العلاجُ الشافي من سرَطان الاستعمار ، ولا علاج سسواه •

وما أمجد الشعراء الذين عاشوا هذه المأساة ، أو تصوروها فأنبجس من صدورهم العامرة نبلا ومشاعر ، قصائد حية صادقة ، نورد منها ما المح اليه احمد شوقى :

وما كسان الدروزُ قبيسلَ شرِ وان أُخدوا بما لم يستجقسوا وان أُخدوا بما لم يستجقسوا ولكنْ ٠٠ ذادة وقراة ضيسف كينبوع الصفا ٠٠ خشنوا ورقسوا

وامين ناصر الدين :

« فضارًا حُماةً المجد ان جهادكم لَخيرُ جهاد عز فيه قبيل ' صبرتُمْ الى ان أصبحَ الصبرُ سُبهة ً فترُتم ٠٠ ومها في الثائرينَ نُكولُ ،

والشاعر القسروي:

و فتى حوران ، لا لاقيت ضيرا لانت احق أ همل الشام فخسرا لئن لم يُؤتبِك الرحمان نصرا فحسبنه ان غضبت ومعت حسرا ولمسم تسلس لِقيدٍ او قيداد ،

واستطاع القرويّ الجليل ان يجعلنا نتلمس فلذاتِ فؤاده ، ونحسُ شراراتِ جوارحه تتصاعد وتنبعث في هذه الابيات الرائعة لسلطان :

« ايها المبعد المنزود عسرا ايسا المبعد المنزود عسن المنزويسن فضلة زادك المنزويسة المنزويسة أرادك المنزوسية المنزوسي

٠٠٠ " كل ما في صدورنا من لهيب هو إضرام شعلة من زنسادك كــل مــا في هُتافنـا مــن دويّ هـــو ترجيع نبضـة مـن فؤادك كل ما في آثارنا من خلود هو تاريخ ُساعـــةِ من جهــــادك ْ كل امجادنا بناتك \_ يا مَن قد أضفت المنفى ٠٠ الى أمجسادك " ايها المنجد المحاويدج ٠٠ عدارً ان نصبع الآذان عن إنجادك

لو فرشنا لكَ الجفونَ مهادًا وجعلنا الاهداب حشو وسادك

مسا جزينساكُ ساعمةً مسن ليسال بت عنا ٠٠ على حسراب سهادك

كلُّ حسر فيداك يا فسادي الشسام واولاده افسدى اولادك

وقال عادلُ أرسلان رائدُ الثورة المخطّط ، والمناضلُ الابيّ المهَيب ، المسدى اسعدنا بشقائه في القفر ، في قصيدة تندى احاسيس ورجولة منها :

> « أبى الحرُّ وابنُ المحر نفسًا ومحتدًا بلادًا يَـرى الاحرار فيها مواليـا

> حواجيز عاف المرء فيهما مُقامه وفضّل مختارًا عليها ١٠ البواديا

> ٠٠٠ أقول لنيبلو لدى الخطب ٠٠٠ صبرنا ترى الصبر فينا ٠٠ شيمة وتواصيا

> اذا الوطــنُ المحبـوبُ فاز بحقــهِ وجدنا المنايا،في هواه في تعازيا ٠٠،

ومن قصيدة ثانية له ، صور فيها طبيعة النّبكِ بِجَعَافها وخشونة عيشها ، كما المعَ الى عنفوان عشيرته وتجلدهم على مض المعاش في سبيل المثل العليا ، قال :

«يا ساهرًا في النبك ١٠ اين الألى
انت من الشوق اليهـــم قريــح في مَهمه قفر ١٠ كــأن السمـا
لم تروه بالقطر من عهد نـوح وللم عرباء فــوق الثـرى
اكنهــا مــن مجدها في صروح ولخرسها الصبـر ١٠ ومــن حقهـا
من طول ما عذبها ١٠ ان تَصيـح من طول ما عذبها ١٠ ان تَصيـح كــل وغيـف حوله تسعـة ولما عنبها ١٠٠ ان تَصيـح كانما صلى عليــه المسيح ١٠٠ »

وسلطان \* • ذلك المغوارُ المتقشف ، كانت تهزّ دوحة عنفوانه نفحةُ الرافة ، فينتفض لتنسّمها بملء صدره • وهذا هو ، حين وقف امامه احدُ الخونة محكومًا بالاعدام ، وتحسّس وضعه ، طلب من المحكمة العليا اعادة النظير بأميره ، والاكتفاء بقطع ساعده الايسر ( لا الأيمن ) •

وهذه رسالة له لابن عمّه حسن تنمّ عن جزيل اريحيته قال :

علمتُ ان دروز الاقليم ( اقليم البلان شرقي جبل الشيخ ) بحريمهم وعيالهم هاجروا بمقدار عشرة الاف نسمة ، مُعرضين للبرد والجوع ٠٠ الامل تعريف الاجاويد ٠٠٠ الوحى !! يا اهل المروءة والناموس ، وفكّوا الضيق عن هؤلاءِ التعساء ٠ المتوقيع .
 عن هؤلاءِ المتعساء ٠ المتوقيع .

كان الجراب السريع : « العمومُ قرْعتُ بالمعداتِ اللازمة » • (٩٦) الترقيع : حسن الاطرش

وكانت شذرات الهبة من اقوال هذا القائد الصامد ، نقتطف القليل الموجر منها :

« لنفسلُ اهانة الامة بدم النجدة والبطولة • اصبروا في القتال فالله مسع الصابرين • • و المنابرين و قدوا مساعيكم وتعاقدوا بقلوبكم وتقلسدوا سلاحكم • • • يجب على الثوار صيانة الاموال والنفوس ورعاية المسالسسح والاعتناء بالطفولة ، واحترام الامهات ، والمحافظة على الاقليات ، ومن عصسى يحاكم عسكريًا (٩٧) •

كانت كل مواقف سلطان توحي الانفة وضبط النفس والفداء ومنها جوابسه المفحّم ، للقائد المستعمر :

« اننا نرد كلمة العفو ، ردًا مُطلقا • من يطلب العدل والانصاف اكبر من ان يُمنح كلمة : العفو • اننا احرص الناس على السلم • • • ولكن طفَح الكيسل ، وغدت العهود قصاصات من الورق ، تلقى بين الأرجل ، • (٩٨)

ومن حنكته السياسية ، ومعرفته الكاملة لمضمون شِرعة حقوق الانسان ، فقد تقدم سلطان ، اثر الغارات المدمرة والمهلكة لطائرات العدو ، تقدم ببرقية الى الدول الكبرى ، جاء فيها :

« ان القوات الفرنسية التي تُساق اليوم لِخراب بلادنا \_ ضاربة بشراسة لا مثيل لها في التاريخ ، قُرانا بالاطفال والنساء والشيوخ \_ · · تدفعُنا للذود عن كياننا وشرفنا · نحمّل رجال فرنسا وحدَهم مسؤولية سفكِ الدماء البريئة · · · ونستنجدكم لبطلان رق الشعوب ، ·

التاريخ ٥ ايلول سنة ٩٢٦ التوقيم : سلطان الاطرش ٠ (٩٩)

وفي ١٧ كانون الاول سنة ٩٢٦ كان بونسو ( المفوض السامي الفرنسي ) يُلقى الاضواء للمباشرة باعطاء الوحدة لسوريا ، اضطرارًا لا اختيارا •

وبعد العفو عن سلطان وجماعته عاد الى الجبل ، وكان له مهرجان وحَشد كبير ، تقاطر اليه معشر الدروز واعيان سوريا من اقصى بلدانهم · وقد القى الاستاذ عارف ابو شقرا في الجماهير قصيدة نقتطف منها :

> أرايست كيسف نسزا الحديث ولانسا وتعاظم الخطسب الجسيسم وهانسا ؟!

وتوطلًا السيد الهصور عرينا فارتد المرهوب الجنساب وحمانا!
 مرهوب الجنساب وحمانا!
 سلطان لست تكون اعظم حرمة لو توجدوك على الحمسى سلطانا
 ان البطولة في جسلال مقامها تضمع الملسوك وتسردرري التيجانا
 وعلى الديسة وحسد والأوطانا
 فشعارنا : وطسن العروبة وحسده وعليه ملقانا معسا وعليه ملقانا معسا والحوانا (١٠٠)

أكان هذا المجرى الدافقُ كرامةً واباءً ،وطمأ نينةً ورخاءً ، الا تجمّعَ قطراتِ الدم الزكي الذي تفجّر سخيًا على تربة الوطن ، من جِراحاتِ هؤلاء المناضليان المذاويد ؟؟

ألا بوركَ بالاستقلالِ وبِجبلِ العربِ الأنُّونِ بشرًّا ومناقبَ !!

وعلينا بعد هذه الوقفة الطويلة على شُرفات جبل العرب ، أن نتَّجه شطسر لبنان ، مُتبصّرين في ما رسمته الاحداث بُعيد حِقبة العهد المعني ·



#### الهوامش

۱ ـ حتى ص : ٤٦٨ ـ عبد الله نجار ص : ٧٩ ـ ابو راشد في حوران الدامية ص : ٤٨ و ٤٩ ـ الصغير ص : ١٣٨ ٠

٢ \_ حتى ص : ٤٤٦ \_ الجنرال اندريا ني ثورة الدروز ( تعريب ابو مصلح ) ص : ٤٨ ٠

٣ ــ اسد رستم ــ تاريخ الثورة الدرزية عام ٨٣٤ ــ ٨٣٨ ٠

عیمسی اسکندر المعلوف (جریدة زحلة الفتاة ) تاریخ ۱۷ ت۱ ۹۲۰ ولوتسکی
 من : ۱۳۵ واندریا ص : ۵۲ وتشرشل ج۲
 من : ۳۱۵ ۰

المرجع السابق وحوران الدامية
 وابراهيم باشا في سوريــــا
 الجامعة الاميركية ) لسليمــان أبــو
 عز الدين و 278 : P: 278

، ٦ ـ عبد الله نجار ( بنو معروف في جبل حوران ) وسليمان ابو عز الدين مع اسد رستم ص : ١٢٢ ٠

٧ ـ جريدة زحلة الفتاة تاريخ ٢١ ت١ عام ٩٢٥ واندريا ص : ٥٢ ورحلة فسي حوران ص : ٢٢ ـ ٢٩ ومذكرات تاريخية (الجامعة الاميركية) ص : ١٢٤ ـ ١٢٥ ٠

٨ - معلوف ، الجريدة نفسها - اندريا
 ص : 33 وما بعدها - الصغير ص : ١٢٨ ابو عز الدين ص : ٢٠٠ ٠

١ لوتسكي ص : ١٣٦ ـ معلــوف
 ( المرجع نفسه ) اندريا ص : ٥٢ ومـــا
 بعدها ٠

۱۰ - المعلوف ( المرجع نفسه ) لوتسكي ص : ١٣٦ وما بعدها - مشاقة ص : ٢٦٢ ١١ - جريدة زحلة الفتاة ٢٤ ت ١ عام

٩٢٥ ـ سعيد الصغير ص : ١٣٢ وابــو عز الدين ص : ٢١٤ ٠

۱۲ ـ الجريدة نفسها ( الجامعـــة الاميركية ) الصغير ص : ۱۳۱ و ۱۳۲ ·

۱۳ ـ نجار ص : ۹۹ ـ الصغير ص : ۱۳ ـ المنغير ص : ۱۳۶ ـ ابو عز الدين ( واقعة جبل الشيخ)٠

١٤ - اخبار الاعيان ص : ٧١١ ٠

۱۰ - الحركات في لبنان لعارف ابــو شقراً ص : ۱۳۳ - ۱۳۳ - الصفير ص : ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۸

١٦ \_ الصغير ص : ١٣٤ ٠

١٧ ـ بنو معروف في التاريخ ص : ١٣٤ ـ
 خطط الشام ج٢ ص : ١١٥ ٠

۱۸ ـ خطط الشام ج۳ عن: ۱۱۰ ـ ۱۱۱ ـ ۱۱۱ ـ ۱۱۹ ـ ۱۹۳ ـ ۱۹۳ ـ الصنغير ص: ۱۶۱ و ۱۶۲ ٠

۲۰ ـ ثورة الدروز ص : ۵۷ •

۲۱ \_ ابو راشید ج۱ حس : ۱۰۳ \_ الصغیر حس : ۱۶۳ و ۱۶۳ ۰

۲۲ ـ ابو راشد ج۱ ص : ۱۰٤

۲۳ ــ المرجع نفسه ص : ۱۰۶ ـ ۲۰۳

٢٤ ـ حاضر العالم الاسلامي ص: ١٠٥

۲۵ ـ حنا ابو راشد ص : ۱۱۸ و ۱۱۹

٢٦ ـ مجلة المقتبس ، المجلد الخامس
 عام ١٣٢٨ ه ( جبل الدروز وثورتهم ) ـ وابو راشد ص : ١١٩ و ١٢٣ والجنرال
 اندريا ص : ٥٨ ٠

۲۷ \_ ثورة الدروز ص: ۱٤٣ و ۱٤٧٠

۲۸ ـ بيجيه دي سان بيار (الدولــة الدرزية ) ص : ٤١ و ٧٥ و ١١٠ و

الرحالة الاميركي : ٢٩ – الرحالة الاميركي : Russel Reusing

٣٠ ـ وثائق رسمية عن عهد محمد عليباشا ( الجامعة الاميركية )

٣١ ـ بنو معروف في التاريخ حص :١٢٩ ٠

۲۲ ـ عبید (شاهد عیان مجاهد ) ص : ۱۰۰ وکبریال منسی الشرق ص : ۹۸ ـ ۱۰۰

۲۳ ـ عبید ص : ۱۳۹ ۰

۳٤ ـ الثورة السورية الكبرى ( نقلا عن سلطان نفسه ) ص : ۸۳ ـ ۸۶ ·

٢٥ ـ المرجع السابق ص : ١٢٩٠

٣٦ ـ قرار الجنرال غورو رقم ( ١٦٤١ )
 تاريخ ١٤ تا ٩٢٢ ـ الصغير ص : ١٥٣ ٠

۲۷ ـ عبید ص : ۱۰۶

٣٨ ـ رسالة الجنرال كاترو ملحق ٢ ـ
 قنطار ، مراسلات ( ١٢ و ١٦ ) .

٣٩ ـ منير الريس ( مجاهد وشاهـــد عيان وصحافي ) في كتابه الذهبي ص : ١٨١ و ١٨١ و ١٨١ و مهنا كرباج ص : ١٣٤ ٠

٤٠ ـ الصغير ص : ١٥٦ ـ الريس ص : ١٤٣ و ١٩٤ و ٩٥ ٠

۱۱ مبید ص : ۹۰ مالریس ص :
 ۱۲۰ وابو راشد ص : ۱۸۱ مالا ۰

٤٢ - كتاب في جبل الدروز ( عـــام
 ١٩٢٦ ) ص : ٨٥ ٠

٤٢ ـ مذكرات عبيد ص: ٤٦ ·

٤٤ - ثورة الدروز ص : ٧١ ·

٤٥ ــ المرجع السابق ص : ١١٢ ·
 ٢٦ ــ الكابتن بوردون في تاريخ لبنان وحوران ص : ٢٣٨ ·

٤٧ ـ عبيد عن : ١٢٦ ـ ابو راشــد ص : ٢٩٠ ـ الصغير ص : ١٦١ ·

۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲ و ۲۲۰ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲۰ و ۲۲ و ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۲۲ و ۲ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲

٤٩ - ديوان الشاعر القروي ( طبعة ١٩٦١ ) ص : ٢٤٨ ·

۵۰ ـ ابو راشد ج۲ ص : ۲۸۸

٥١ ـ الصغير ص : ١٦٢ ٠

۵۲ - عبید ص : ۱۳۰ والجنرال ندریا
 ۵۲ - ص : ۸۹ ۰

٥٢ ـ ابو راشد ص ن : ۲۹۱ وعبید ص : ۱۳۲ ومنیر الریس ص : ۱۷۱ ٠

۵۵ ـ عبید ص : ۱۳۳ و ۱۳۶ ومنیسر الریس ص : ۱۹۸ ۰

٥٥ ـ منير الريس ص : ١٧٠ ( شاهد عيان ) ٠

٥٦ ـ الصغير ص : ١٣٣٠

۱۷۳ - منیر الریس ص : ۱۷۳ •

۵۸ - ابو راشد ص : ۲۹۲ - عبیـــد ص : ۱۳۱ - الصغیر ص : ۱۹۳ ·

٥٩ ـ ثورة الدروز ص : ٨٦ ـ ٨٩ ٠

۳۰ ـ مذکرات الشهبندر ص : ۲۸

٦١ ــ المدفعية في المستعميسرات ص :٢٥٣ -

۱۲ ـ منیر الریس ، الکتاب نفسه مس : ۱۷۸ ·

٦٣ \_ الشوقيات ج٢ **ص** : ٣٧ ·

٦٤ ـ عبيد ، المرجمع تقسمه ج٢ من : ٤٤٠ ـ ٤٤١ ·

١٥ \_ الصغير ص : ٢١٣ ٠

٦٦ ـ ديوان القروي طبعة عام ٩٦١ ص: ٢٤٢ ·

٦٧ ـ المرجع نفسه ص : ٢٤٨ ٠

٦٨ ـ المرجع نفسه ص: ٢٤٩٠

٦٩ ـ المرجع نفسه ص: ٢٧٢ ٠

۷۰ ـ المرجع نفسه ص: ۲۷۰

٧١ ـ من ديوانه المخطوط ص : ٧٦ -

٧٢ ـ للاب فيتائي تعريب بولس قرائيص : ١٠٥ ٠

٧٣ ـ عبود بارون ( طبعة الاتحاد )ص : ٦ ·

٧٤ \_ بورون ص : ٢٥٢ ٠

۷۰ ـ لايدي ستانهوب ج۳ ص : ۲۷۸ ·

٧٦ ـ ثورة الدروز ص : ٩٦ ـ ١٠٠

۷۷ \_ المرجع السابق ص : ۱٤٧ وابسوراشد ج۲ ص : ٤١٦ ٠

٧٨ ـ ثورة الدروز ص : ١٥٧ ـ ١٦٣٠

٧٩ \_ المرجع نفسه ص : ١٦٥ ٠

۸۰ ـ المرجع نفسه ص : ۱۷۸

۸۱ ـ الكتاب الذهبي ص : ٥٥ وعبيـد ص : ٤ ٠

۸۲ ـ الفرقة الجهنمية ( الفصل السابع والثامن ) وعبيد ص : ۱۵۰ ٠

۸۳ ـ عبید ص : ۱۵٤ ۰

٨٤ ـ الجنرال اندريا ص : ٢٠٦٠

٨٥ ـ الكتاب الذهبي الفرنسي ( اعدته قيادة الجيوش الفرنسية في الشرق ) ص ! ٢٤٥ و ٢٤٥ ٠

۸۲ ـ البشير تاريخ ۲۶ نيسان عـام ۱۹۲۱ ·

۸۷ ـ ج ۱۹۰ و ۱۱۹ ودوتسي ص : ۱۰۹ و ۱۱۱ ۰

۸۸ ـ الجنرال اندریا ص : ۱۰۹

٨٩ \_ ثورة الدروز ص : ٢٥٥ .

۹۰ ـ منير الريس ( المرجع نفسه ) ص : ۲۱۳ و ۳۱۵ ۰

۹۱ \_ عبيد ( المرجع نفسه ) ج۲ ص : ٣٤٧ ٠

٩٢ ـ المرجع نفسه ص : ١٨٢٠

٩٣ \_ فؤاد الاطرش في كتابـه الـدروز ص : ٢٩٠ ٠

۹۶ ـ عبید (نقلا عن و٠ي٠ هوکنغ) القومیة ص : ۲۱٥٠

ه ۹ \_ عبید ص : ۱۹۳ و ۱۹۶ ۰

٩٦ \_ المرجع نفسه ج٢ ص : ٣٢١ ٠

۹۷ .. ابو راشد ج۲ ص : ۲۹۹ و ۹۳۰

٩٨ ــ المرجع السابق ص : ٤٨٩ و ٤٩٠

٩٩ \_ المرجع نفسه ص : ٤٩٠ ـ ٤٩١ ٠

١٠٠ ــ من ديوانه المخطوط ٠

# العصرالشطابي

## عناصر البحث:

أ ـ عواصف تجتاح لبنان
 ب ـ مطل العهد الشهابي
 ج ـ الامير بشير الثاني
 د ـ مع المؤرخ فيليپ حتي
 ه ـ التاريخ يتساءل
 و ـ اين هو الانصاف ؟
 ز ـ عِظة •
 ح وثائق ومُستندات

# العَهدالستهابي

### عواصف تجتاح لبنان

انقضى العهد المعني وادعًا لخلفه العهد الشهابي رصيدًا كبيرا تبنّاه من سلفه واهم ما في هذا الرصيد : الحب المتبادل ، والتضامن الاخوي فللم الحرب والسلم ، لِتعزيز رفاهية المواطنين ، وصيانة الوطن شعبًا وارضًا من المغتصِب الطامع .

انتهى فخرُ الدين الثاني لكن الشعبَ الذي ربّاه ورعاه ووجهه ، لم ينته وظل معتصما بتقاليده ، محافظا على قدسية اخلاقياته • كان يرى في قائده واميره المثل الاعلى للحكمة والشجاعة والتسامح ، واستمر هو متسامحا شجاعا وحكيما ، في اعماله واقواله • كان اميره جريئا صريحا : من عاداه كشف له ناب العداء ، ومن والاه وحالفه صدقه المحالفة والولاء • وكان اذا اضطر ان يضاعف الضرائب ، يعمل ناشطاً لتنمية الزراعة والصناعدة والتجارة الخارجية ، حتى لا يُعاني الشعب ، ولا يشعر بانخفاض في مستوى المعاش • وكان من ماله الخاص ، ينفق على مشاريعه الخاصة به ، ما كان يلجأ لخزينة الدولة ، ولا كان يسخر عامة الشعب بالعمل والجهد لانجاز مشاريعه الخاصة وزخرفة مبانيه • وكان عطوفا على البعيد والقريب ، لا يخشى المنافسة ولا الانتقام ولا النقمة عليه ، لانه كان بعيدًا عن العنجهية والتبجّح ، شجاعاً وحليما معا ، الى جانب الرحمة والغفران • وكان في منزله وبينه وبين نفسه. يَدِينُ بالحق ، ولا يعرفُ التزلف ، ولا الفجور و لاالحاباة •

اذا هم فخر الدين لحرب ، كان ابناء لبنان وحدهم هم المقاتلين ، حتى اذا امتد سلطانه ، واعرزه الاعوان ، كان مناصروه ، اولئك الذين ايدوه وارتضوا

به قائدا عليهم · ما اتخذ في معركة حليفًا سليطًا عليه ، مناضلًا معه ، لانه كان يُدرك ان الغُنم في المعركة للسليطِ لا للأضعف ·

هذا هو الدرس الذي لقنه القائد الخالد لمن سيخلفه ، وسيشهد التاريخ اي خَلَفٍ له ، سيتربع بعده على كرسي الحكم في لبنان واي التصرفات سيتخذها ، واية عصبية طائفية وخيمة سيمارسها ، واية يد اثيمة داخلية واجنبية سيشلها ، واي تذبذب وتلون واحتيال سيستأصله من جوارح صدرد وحميم شعبه وسيشهد التاريخ ، وسيروي بحق مهما مو وزيف المؤرخون المحدثون و

ما طال الزمن بعد مقتل فخر الدين ، حتى انتقل الحكم لانسبائه الشهابيين · ندع من برز منهم لاقلام مؤرخيهم · وقبل هذا ، يهمنا ان نوضح الاسباب التي عملت على استبدال الحال في لبنان حُكامًا وشعبًا ، بإيجاز مُمكن ·

عواملُ كثيرة اسهمت في خلق لبنان جديد قاتم ، لكن اكثر ما يعنينا منهسا ما كان له التأثير الاعمق ، مُعتمدين ما دونته المستنداتُ التاريخية والاقسسلام المجردة •

من تلك المراجع وحدها سنسمح لقلمنا ان يعالج موضوعاته تلك منسد مطلع القرن التاسع عشر ، « والمسألة الشرقية ، هي الشغل الشاغسل للدول الاوربية الكبرى ، وهذه المسألة هي : كيف يتم تقسيم الامبراطورية العثمانية « الرجل المريض ، التي اصبحت على شفيرِ الزوال ، ما يعني ابناء لبنا نمسن هذا ؟؟

واكثر ما راب الدول الغربية الكبرى ، هو نفوذ الالمان في صميم الدولية العثمانية ، والمساندة المادية والعسكرية لهذا الرجل المريض (١) من ذلك الشباب الدافق حيوية ووعياً : المانيا ٠

ولم تتفق الدولتان الكبريان على مجابهة الخصم ، بل اخذتا تحوكان المؤامرات في قلب لبنان ، لخلق البلبلة في صفوفه ، وانشاب الفتن والمجازر فيه ، لكي يتسنى لهما الظرف فتتسللان لهذه المهاد الثرية · يقارل المؤرخ الروسي (لوتسكي ) : كانت كل من انكلترا وفرنسا تسعيان الى اشرافهما على المضايق ٠٠٠٠ وعلى سوريا (لبنان) · لقد ظهرت هذه المطامع في القرن الثامن عشر ثم تطورت بصورة اكمل في القرن التاسع عشر ، وشغله هدذا الصراع حيزًا كبيرًا في الديبلوماسية الغربية يومذاك · (٢)

وقد اتخذ النزاع الديبلوماسي بين فرنسا وبريطانيا شكلًا جدّيًا عنيفاً في اخر الامر ، مما اضطر (بالمرستون وزير خارجية بريطانيا) على ان يصرح بان علالتها مستعدة ان تعلن الحرب اذا استمرت فرنسا على هذا التقارب والعضد لتركيا • فالمسألة الشرقية هني احدى عوامل تسمم نفوس اللبنانيين ، وجر البلاد الى مهاوي الدمار ، والتفسخ الخلقي الرهيب ، الذي نعانيه حتى الساعة • كان لبنان في تلك الفترة المعتمة ، زورقا مُخلعاً في بحر صاخب • لكنه يعجز عن ان يتجة الى الشاطىء ، لانه فقد القدرة على الاياب • ومسن جعل هذا الزورق المتين مُخلعاً ؛ ومَن رماه بين الانواء ؟ ومَن افقده القدرة على التجذيف ؟ ان حافظة التاريخ واعية ، وعريفة ، وما استمر نوء في يم قسط • ومتى طغت الانانية في نفوس حكام البلاد ، ورائدي فكره المادي والروحي ، فكر على البلاد ،

لم تكن الفتن التي تتاللت لاحقاً على لبنان وليدة ساعتها ، كما يصورهـــا المشوهون ، ولا هي بدوافع خارجية وحسب ، انما هنالك حقد دفين وحق لم يُحرص عليه ، وتسامح مفقود ٠

# مَطلُّ العهد الشهابيّ

ان الامراء الذين تعاقبوا على الحكم في العهد الشهابي كانوا ادنى مسن المستوى الذي يتطلبه وضع لبنان السياسي والاقتصادي ، وكانوا اكثر مسن ذلك : ضيّقي البصيرة ، مُخضّبين بحُثالة التعصب الحزبي اولاً ثم الطائفي ؛ كما كانوا يسهرون على تغذية هذه الروح بشتى الوسائل محافظة على الحكم ، فكان : ضغط معط وحيل ومراوغة معلى وعمولة ودسّ ١٠٠ (٣)

وان بادارة حيدر شهاب الطائشة وضَياع حكمته وانجرافه في الحزبيسة الضيقة نشبت معركة عين دارا سنة ١٧١١ بحيث نشط بترجيهات السروح الاقطاعي ، ونظمه على هواه ، لا على ما يُمليه صالح البسلاد واصلاحها المفقودان · (٤) كنا واقعيًا خاضعين للسلطة العثمانية ، خضعنا يوم كانت تُلقب ب ، الصاعقة العثمانية ، وما برحنا محافظين على هذا الولاء ، ملزميسن بهذا الخضوع النسبي قدر ما يسمح به إباء الحكام اللبنانيين وكرامتهم · ان القيم الانسانية في نظر الدول المستعمرة تافهة كقيمة العنصر البشرى · ·

ران قيمة لبنان العسكرية غير قيمة شعبه في مَفهومهم .

صرحت بتاريخ متأخر جريدة التيمس في ٢٣٢٤ سنة ٩٤٣ تقول: , اظهر لنا مجرى الحرب أهمية الشرق الاوسط ، لا سيما لبنان ٢٠٠ لو تمركزت قو; جوية لاعدائنا من قاذفات القنابل بين سلسلتي جباله تستطيع السيطرة علم (السنويس) وعلى حقول البترول في (كركوك) وخطوط الانابيب ٢٠٠ » ٠

لم يحدث اي تبدل في استراتيجية لبنان الطبيعيبين ١٨٠٥ و١٩٤٣ بل العكس هو الاصبح ، بالنسبة الى تطور الالة الحربية ، وما كان البترول قد اكتشه غير اقله ، ولكن طريق الهند كانت الاهم في نظر الدولتين : فرنسا وانكلترا ، ومطامع روسيا القيصرية كانت ناشطة في البحر الدافىء ، لحماية الكنيسة الارثوذكسية = على زعمِها = ،

والدليلُ الحسيُّ على قيمة لبنان العسكرية ، هو ما نراه من اثار على الهضبة الصخرية الصغيرة عند مصب نهر الكلب ، عليها سبعة عشر نقشاً لتخليد ذكرى الفاتحين الستة عشر ، الذين دخلوا لبنان ابتداء من الفراعنة حتى الاستقلالِ • تلك النقوشُ تُثبت ان الجبل هو من اعظم شرايين المواصلات في العالم •

قيمة لبنان هذه ، خلا ما فيه وفي سوريا من موارد طبيعية ، جعلتهمـــا محط انظار المستعمرين • ولن نَنحَى باللوم كله على هذا المستعمر او ذاك ، بل نلوم انفسنا اولا ، اذا آمنا بصوابية رأي (لنكولن ستيفنسن ) حين قال : « ان المسؤولية لا تقع على آدم او حواء أو الشيطان ، فــي اكل التناحة ، انما التفاحة نفسه هي المسؤولة ، لان ما فيها من نكهة وجمال اغرى بهــاالطامعين » •

ان أولى الدول الغربية التي أشاحت بنظرها وقلبها شطر لبنان والمشسرة كانت فرنسا ، اتخذت في البدء ذريعة لها ، تعرض الحجاج الاوربيين للاخطار اثناء قدومهم لفلسطين ، كما المحنا سابقا ، فكانت سيدة الحملة المشهسورة ، وكان ( غودافروا دي بويون ) G. de Bouillon المؤسّس الفرنسي لمملكة القدس ، وزالت مملكة القدس ، وظل البصر الفرنسي محدقا في مروج البلاد وستراتيجية ارضها ، فاتخذ من الارساليات والبعثات العلمية وسيلة ناجحسة لمترسيخ تعاطفه مع جماعة من الشعب اللبناني ، وما كان الامير فخر الديسن وخلفه الصالح ليتوقّعوا ان وراء العبارات المقدسة ، شما زعافا سوف ينهله

شعب لبنان ؟ وفي صغوف التهذيب والتدريس ، سوف يُلقَّنُ التعصبُ باحستُ مخالبه ، ويُطفأ مِشعلُ التحرر ، ويُبدَرُ التنابذُ بدلَ الوئام ، في الناشئة الطببة المولد .

وجاء (بوناپرت) Bonaparte فطلب من فئة لبنانية (هي الدروز) ان تواليه، ويقطع لها من لبنان قسما يكون امارة مستقلة لها فأبت هذه الفئية أن تبدل مجتاحًا بمجتاح واستمرت على عدائها ونضالها المتواصل ازاء كلل استعمار •

وكان عنفُ العصبية في مطلّ عهد الشهابيين يصلُ الى حد يجعل الاخ خصما دمويا لاخيه ، ولو ســاق الخـرابَ للبلاد • (٥)

وكان الامير يوسف شديد السهر على رعاية الارساليات الدينية ، وتنشيطهم، وتأمين مساكن ومعابد لهم ، يقومون فيها بتأدية رسالتهم الدينية والاستعمارية معًا ، لانهم انحرفوا عن مبادئهم السليمة السابقة · وما كان يوسف ليعبا او ليمنع هذا التوجية الخطر ، ويجعل الدين لله ، ويحض على التعاون الوطني ، ويعمل على التسامح الديني ، بل نجده انجرف كليّا في ذلك التيار ، غير عابى بالمحاذر · وقد ذكر كتاب « الحركات في لبنان » ان الامير يوسف شهاب بعد ان كان اقطع من شاء ، وتابع سياسة تقوية الاقطاع على حساب الاقطاع نفسه . خطر له مرة أن يفرض ضريبة ، على « الشاشيات » وهذه الضريبة تطال فئسة معينة من اهل البلاد لا سواها ، مما دفع احد كبار الشايخ ، ان يتوعده قسولاً وعملا ، حتى ارتد عن رأيه مخذولا · (٢)

وكان عطفُ هذا الامير على المستعمر الاجنبي ، يتضاعفُ مع الايام ، حتى سوّلت له نفسه ومطامحه الضيقة ان يقبل في بلده قناصل عن دول الغرب صن ابناء لبنان نفسه ، وهذا يثبت مدى فائدة تلك البعثات الاوربية ، وما كـــان هؤلاء القناصلُ من فئات مختلفة من ابناء لبنان بل من واحدة مفردة ، لتكــون فوائدُ التعليم ومنافعُ الارساليات والبعثاتِ مقصورة على هــذه الفئــة دون غيرها ٠

لقد تعدى الامير يوسف نطاق الحزبيات المخربة ، وحسبناه يسمو فوقها ، لولا انه تكسر جناحاه في عواصف العصبية الدينية التي ازدادت تفاقما مسع الايام ، فانحط وانحط الشعب اجمع ، كان هؤلاء القناصل ، الساهرون على

ازدهار لبنانهم الخاص المدعون بوحدة صفه وعزة جيشه ، كان منهم : نسادر الخازن وسَعد الخوري وكان بعدهم اساقفة ورجال فكر ، (٧) على غرارهم ·

# الامير بشير الثاني

وحين تولى مقدرات لبنان الامير بشير الثاني ، ترقّب الشعب تغييرًا جذريا في الحكم ، وروحا عاصفة من التسامح الديني ، ونكران الذات ، وخنق كسل اقطاع متجبر مستغل ، وطعن المستعمر بشراسة ومجابهة ، بعد ان غدا المريض السقيم ، لان الامير كان صنيعة الاقطاع الدرزي بالذات .

ماذا حدثَ بعد هذا الترقُّب ، وتلك التطلُّعات ؟

جاء الحكم متوسلًا وقضى مستجديًا ، فخدم من عام (١٧٨٨ \_ ١٨٤٠ ) . يقول فيليب حتى في « لبنان في التاريخ » ص ٥٠٠ : « قد تعاقبت في عهده الاحداث ٥٠٠ وأدخل المدينة العصرية للبلد ، وتوسع سلطانسه ، وحسارب العثمانيين ، وقسا على الاقطاع لِفرض السلطة الكاملة ونشر العدل ، .

لِنقف لحظة مع المؤرخ اللبناني: ايّ الاحداث تعاقبت ؟ وكيف عولجت ؟؟

كان للامير وجهان ، في احدهما مخلص للعثمانين ، سخي بدفع الضرائب من قلب الفقراء • ثم انه بحماسة متناهية جند الشباب للانضواء تحت اللواء العثماني ومحاربة الوهابيين خارج حدود امارته (٨) ، شفق منه عسلى « الرجل المريض » •

ويوم انتفض مناضلون ( نابلسيون ) لخلع النير العثماني ، بادر الاميسسر الغيور ، ونادى بالجنود اللبنانيين ليزحفوا الى فلسطين تحت اللواء التركي ، لقمع هذه الثورة (٩) ٠

هذه الدماءُ اللبنانية التي أريقت على ابواب قلعة (سانور) في نابلس، كانت خدمةً للمستعمر، وطعنة في صدور دُعاة التحرر الوطني، ولم يظفر لبنان منها بقُلامه •

يقول المؤرخ نفسه انه قدم لبنان في عهد هذا الامير مستشرق غربي هـــو

(بوركهرت) فجاب ارجاء لبنان وقال: « عندما يصل المسافر الغريب السي قرية ما ( في لبنان ) يقول لمضيفه: « نحن ضيوفك الليلة بسلا بسدل ٠٠٠ ه فيلاقي كل ترحيب ، وافخر ما في البيت من غذاء ، وحين يغادر الدار يقسول: بخاطركم ٠٠ عامر ، وكفى (١٠) متى كان اللبنانيُّ لا يلاقي ضيفه بمثل هذا الترحيب ، ومتى بخُل عليه ؟؟ انها عادة متأصلة في العرب منذ القدم ، والامير بشير ما استقدمها مع الإرسالياتِ الغربية ، ليفخر بها المؤرخ .

اما إدخالُ المدنية على لبنان ، فليتها لم تدخل بهذا الشكل ، لانها صورت لنا الحضارة الغربية ، مشوهة ، دافقة بالتعصب ، على عكس ما تكون عليه المدنية المعاصرة ، وعكس ما قامت عليه الثورة الفرنسية ، من مبادى و نبيلة ، اما الازدهار الذي ادعاه المؤرخ والنهضة العلمية في البلاد فكانا في جماعة دون اخرى ، كأن لبنان يومذاك على سعته ، لا يصلح أن يسعد فيسه غيسر المحظوظين والغرباء اصلاً عنه ، وبقايا فلول مُجتاحي الفرنجة سابقا ،

وكيف ثبت الامير استقلال لبنان ؟ وكيف وسَّع اراضيه وتحدى البساب العالى ؟؟

اتى بهذه الخوارق بالرشوة والدسّ ، وبارهاق شعبه بالضرائسب ، لمسمع المؤرخ حتى في صفحة من سجل تلك الامجاد يشيرُ الى معركة من الجند اللبناني ، التمعت فيها الصوارم ، واعتكر افق لبنان الصافي ، ووقع فيهسا صدام مع المستعمر التركيّ قط ، غضبًا من قرار في تجنيد اللبنانيين جبسرًا ولصلحته هو ، أو استنكارًا لضرائب باهظة واحتكارا للحرير وغير الحرير من مقومات الاقتصاد اللنبائي الذي كانت تتراكم عليه الضرائب ، متى قرانسا للمؤلف ان اميره جاء ببعثات علية لتنمية الزراعة وتطويرها ؟ وتطويسسر الصناعة ؟ وتعمير الموانىء لاستقبال عشرات السفن التجارية ؟؟ هلا لقنه سلفه المعنيّ احدى بوادره العمرانية لنستسيغ مدائح مؤرخيسنا حتى في اميسره ، والتبجيل به ؟؟ وهل من كلمة لمحقق نزيه ؟؟

لقد انتفض البطل طانيوس شاهين في انطلياس ، على الاقطاع المارونسي و الجل انتفض عليه وهشمه ، ولكن لو كان في البلاد حاكم صادق يقاوم الاقطاع ويُحجّمه ويقلم اظافره ، لما تنادى شعب الشمال بفلاحيه وعماله الى المعركة وزجّ الشعب في اتون لاهب و أي تدبير اتحده الامير انتذ و كحاكم عادل ، عدو للاقطاع ساهر على سلامة الشعب ويُسره ؟؟ الهروب من المعركة و الى حوران سنة ٨٢٠ ريثما تهدا العاصفة و ممن العاصفة و حكمة الامير تلسسك ام

تذبذبُه وتلوُّنه ؟؟ أَمَا قسا على اهل زحلة وارغمهم ان يدفعوا الضريبة مضاعفة الحبَّا بتعمير البلد ، وتنشيط مرافقِه ، ام ارضاء « للرجل المريض ، ؟؟

# مع المؤرخ فيليب حتي

يقول المؤرخ حتى : « ذهب الاميرُ الى حوران لكنه لم يفقد شيئًا من نفسوذه، وسلطته ، بل رجع الى بلاده يدس الدسائس ووو ٠ ، (١١)

كيف يُقدَّرُ لِذوي الدسُّ واثارة الفِتن ان يسهروا على إنماء القيم الانسانية واستتباب الامن حبًا بالامن ، والحكم بالعدل ، اذعانًا لِسلطان العدل ؟ وهل يستتبُ أمنُ طويلًا ويدومُ عدل قائمُ على السياطِ وَفَقَّءِ العيون ، والعنجهيسة الجوفاء ؟؟

اين هي سلطة الامير ، ونفوذه الذي يتبجح بهما المؤرخ ؟؟ وقد ذكر هـــر بنفسه في الصفحة ( ٥٠٥) من لبنان في التاريخ ما يلي : « كانت حروبُ الامير ومشاريعه تقتضي دفع الضرائب ٠٠ حتى آخر فلس ٠٠٠ ان النقمة عليه وعلى جُباته اخدت تزدادُ حدة الى ان أنفجرت اخيرًا سنة ( ١٨٢٠) ، اليحي الامــن والعدالة ، والنفوذ !! واضاف المؤرخ نفسه في المرجع ذاته : « ان وفـــرة الضرائب في لبنان كانت سببًا لهجرة ابنائه ، علام الهجرة ، طالما الامــن مُستتب ، والرخاء شامل جميع طبقات الشعب ؟؟ أما يُناقضُ المؤرخ نفسه ؟؟

وذكر المرجع نفسه ان الامير بشيرًا كان على كثير من التسامح وسعسة الصدر ، فكان « مسيحيًا بالمعمودية ، ومسلمًا بالزواج ، ودرزيًا بالمصلحة » •

والدليلُ الواضعُ على ذلك بنيانه للجوامع ، كما بنى الكنائس ، وارسالُك طلابًا مسلمين ايضا للتعليم خارج لبنان ، ووفاؤه للجسزار وبشير جنبسلاط وليتي نعمته • فلايدسُ على هذا ويطعن ذاك بالقفا ، حين عصفت بنابليون الاول شهرة الفتح ، وقابلها الامير بالرواغ ، ومؤازرة الفاتح سرًا • وهل من بواعث العظمة والشّمم هذا التلوّن الوضيعُ بالسياسة ؟؟ ثم الأصط: بالنواج ، وبالمصلحة الشخصية ؟؟ الا عمهًا لِلمضلِلين !!

طالما ان هذا الاميرَ عملاق في نظر تابعيه ، فلم ارتضى لِهيبة الحكم ان يُنزلُ ابراهيم باشا المصري ، الضرائب الفادحة ويحتكر ، ويجند جبراً ، ويسوق الاف

اللبنانيين لموآزرة الدولة المستعمرة تركيا، ويطعنُ الدروزَ اللبنانيين المناضليان فيد هذا المستعمر العجوز ؟؟ محاولًا بغير طائل ، وقف الدّ التسلوريّ فلي الجماهير المقاتلة ؟؟ لماذا فرّ اربع مرات من البلاد من غير ان يدع عليها حارسا امينا ، كما فعل فخر الدين مرة ؟؟ لماذا حدثت بُعيد موته الفتنُ الدامية الاليمة بين الشعب اللبناني ، الذي ارتضاهُ طائعا مُرغما زهاء نصف قرن ديكتا تورًا؟؟ ثم لماذا اتحدت الطوائفُ اللبنانية جمعاء لتصرحَ في وجهه ووجه الفسازي المصري : « إنكفئوا عنا او الثورة . الما أن نرد استقلالنا او نموت (١٢) ، بهذا نادت الجموعُ اللبنانية الصاخبة من الطائفتين ، فأين كانت اذنُ الامير بشير ؟؟ وهل كان مؤمنًا لهم معاشًا رغيدا ، ليصرخ بهم : انتم مُشاغبون ؟؟ ام هل كان وراء طلائعهم الابية ، حين هاجموا بالرغم عنه مستودعات الجيش المسري واستولوا على كل ما فيها ؟؟ اين الامنُ الموطد واين كرامةُ الحاكمين ؟؟ امسا استطاعت حرمةُ الامارة العريقة ، وطلعةُ الزوجة الجارية الجَركسيّة ، ان تصدا السيل من المناضلين المخلصين من جميع طوائف لبنان ؟؟

الى هنا فقط نختصر وقفتنا مع المؤرخ اللبناني فيليب حتى متمنين عليه زيادة التعمق في دراسة العهد الشهابي وبطلِه بشير .

### وقفة مع الامير بشير الثاني

اما الامير بشير ، وقد تجاوزَ المطَّهْرَ الأُقدس ، وخلَعَ عنه رداء الجبروت الارضي، فليسمحُ لنا ان نخاطب بِتواضع جسده السماوي :

يا اميرنا المحنَّك: أما كان اصلح لك وللبنان لو تنبهت الى الثقـل العسكري والمادي والمعنوي الذي خَصَّ به الدروز ، طبعهم الاصيل ، وتاريخهم العامـرُ بالمواقف الوطنية المشرفة ، وتمردُهم على كل سليط ؟؟

اليست هذه الفئة من لبنان ؟ وهل ارتفع صوت للتحرر ، وشمسر ساعسد لعمل بنّاء والتمع سيف في معركة ، وارتكزت مكرمة ومرحمة في صدر لبنان، منذ عُرف ، لولا هؤلاء ؟؟

أما وجدت معرة في انقيادك لابراهيم باشا ، المحتل لأرضيك ، والدافيع لابنيك خليل ومَجيد ولجيشهما كي يقاتل اللبناني اخاه اللبناني ، اتناسيت ام غلب على أمرك ، حتى اسات الى الجماعة : اخوانك في الجوار ، وتحصيل

اما روى لك حفيدُك مجيد ، ماذا كان مصيرُ جنوده في اقليم البلان (١٣) مع اولئك الابطال ؟؟

الم تكظم الغيض والحقد حين اطلعك ابنك خليل وهو زاحف على راس ستة الاف جندي لبناني ، عن كارثة « حاصبيا معقبل الدروز ، ، وعن الآلاف من العسكر النابلسي وعن القائد العام المصري وجيشه الجرار ، اين ولتي خليسل مع جنوده ومع النابلسيين ، امام سيوف الدروز وخناجرهم ، واي اندحسسار وخزي لحق بهم ؟؟ (١٤) • اقرأ ما كتبه عيسى اسكندر المعلوف •

لا نروي ذلك عن تبجّع بل عن ألم مرير ، من خليفة فخر الدين ، كيف يجيّسُ شبان بلده ، ليسفكوا غالي دمهم ، على صخور النعرة الطائفية والإنانيسة الهوجاء في سفح جبل الشيخ ، بسيف حاكم درى ، وتأكّد ، ان معظم المقاتلين مناك ، هم ابناء الشوف ، وليسوا غزأة ولا محتلين و ان اجسداد هسولاء المتقاتلين اللبنانيين جميعًا ، الذين اخترت انت لهم هذا التقاتل ، كانوا صفا واحدًا في وجه اعداء الوطن ، العثمانيين ، في عنجر ، وعكار ، وصفس وتدم ، وتحت راية واحدة : راية الاخاء الوطني في الزمن السابق القريسب لزمانك و

أما يلحقُك العارُ حين يُحدَّثُ التاريخ بفخر عن هذه الموقعة ؟ : , نَشَبِتُ المعركةُ السيوفِ والفؤوس والمناجل حتى بالحجارة حين فرغتُ ذخائرُ الدروزِ » • (١٥) الذين اخترتَهم اعداءً لك ؟؟

ايها الامير: ان المؤرخ فيليب حتى وغيره من المؤرخين يصرحون عند ذكر منطقتي الشوف والمتن بانهما: « دولة الدروز ، وجبل الدروز » ، فهل ذلسك حقاً ؟؟ ولم ارتضى هؤلاء بغير درزي حاكمًا عليهم ؟ أعن عجز مادي او حربي منهم ؟ ام هو روح التسامح الديني ، والغيرة على وحدة الصف في الوطن ، اللذان دفعا بهم الى هذا التنازل الجليل ؟؟ وانت سيد العارفين •

أتسمعُ معي المؤرخَ جواد بولس في كتابه تاريخ لبنان عام ٩٧٢ ص ٣١٨: «لقد الفت هاتان المنطقتان الشمالية والمتوسطة (لبنان) نوعا من الاتحاد خسسلال القرن السادس عشر ، حيث اجتمع شمل الطائفتين : المارونية والدرزية للحرب الدفاعية ٠٠ وقد اجتمعت مرارًا متكررة لهذه الغاية وهي التعاون معسا على الدفاع عن حرياتهما بوجه المطامع الخارجية » • فهل كان تلك معاركُ دفاع عن حرياتهما بوجه المطامع الخارجية » • فهل كان تلك معاركُ دفاع عن

اما كانت معاركُ وادي الحرير وبكا والثعلة قبلها ، كلها معاركُ دفاعيات وبوجه مطامع الدولة التي كنتَ تسادُها بأبنائِكَ وبالآف المحاربين العنصريّين السَوقين سوقًا للقتال ؟؟ وهل تسمعُ الجنرال (اندريا) الفرنسي: « في سنة المسوقين سوقًا للقتال ؟؟ وهل تسمعُ الجنرال (اندريا) الفرنسي الم سنة المحمد علي في حاجة الى جيش لإخضاع الدروز والموارنة في المنان ، الذين عاشوا طوال اجيالٍ في وئام تام ، ثم استبكوا في قتال ٠٠٠ » (١٦)

من كان متوليًا على مقدرات لبنان ، وساهرًا على رفاهية شعبه وتضامنه ، وتعزيز جيشه في تلك الاجيال الطوال السابقة لعام ١٨٣٠ ؟؟ ومَن الذي شهد ازرٌ محمد علي عام ١٨٣٠ وما بعده ؟؟ ومَن الهمَ الجنرال الفرنسي ليكتب ، في المرجع نفسه : « فَسَتَّتُ المحاربونَ الدروزُ صغوفَ تلك الحملة ، التي انهارتُ معنوياتُ جنودها فأنسحبوا مَحْدُولين ؟ » ومَن آزرَ هذه الحملة المُستَتة ؟؟

ومَن عمّم إثارة الحزبية اليمنية والقيسيّة في لبنان ، وسببَ مذابحَهـــا وتشتيتَ مئات العائلات اللبنانية عن وطنهم الام ؟؟ ومن اطلع الرحالة الغربيين ليكتبوا عن مدى اعجابهم بالمودة والصفاء ، اللذين كانت تتميز بهما العلاقات الدرزية النصرانية ؟؟ لِنرجع الى فيليب حتى ص ٢٦٥ فهو الذي دون هذا الكلام وهو القائل بعده : « كان الدروز والموارنة يُوقعون معًا بياناتِ ضدّ ابراهيم باشاه، اليس ابراهيم هذا هو المجتاح الذي كنتَ تنساقُ لإرضائِه وموازرتب في احرج مواقفِه ، وبأغلى دماء بنيك وشبانِ وطنك ؟؟

انت في سمائك ، لا تملك آلة النُطق لِتجيب ، ولكنها الاحداث التي تراكمت ، وازدحمت ، وغصَّت بها معابر التاريخ ، اثر انقضاء عهدك ، تلقي النسور الساطع على ما خلّفته يداك ، وفجَّرته عبقريتُك وعراقة إنسانيتك ، ان الغراس التي تعهدتَها في ربوع بلادك ، واتحفت بها الجبل الاشم ، هي ذي تُعطللي ثمارها ، من نوع ما غرست ، فاطمئن هي سمائك ، فجناها لا نبرح نتذوق مرير نكهته حتى اليوم ، هذا اليوم ،

# التاريخ يتساءل

ما اكثر التساؤلات : مَن أحدث الفتن في لبنان ؟ نجيبُ بحق : انه أُولًا انت، ثم الدولُ التي حالفتَ حينا ، وابغضت ، ثم الاقطاعُ الذي انشأ ك كما نشأت ،

والاكليروسُ الذي طمسَ مواعظَ الاناجيل واعتنقَ ( التلمودَ ) انجيله • هُلَـمُ نُوضِحُ اكثر ، ولن نكون مُغرضين •

يقول فيليب حتى : « لقد امر ابراهيم باشا بتجريد الناس من اسلحته وفرض الخدمة العسكرية الاجبارية ، وكان الامير بشير قد وضع تحت تصرف تسعة الاف محارب ، • (١٧) « ورغبة منه في اخماد ثورة الدروز جند ابراهيم باشا سبعة الاف مقاتل ماروني بقيادة خليل بشير شهاب ، • وقال حتيى : « فكانت حادثة وحوران ) حيث حارب الموارنة ضد الدروز ، بداية عهد عداء بين الدروز والموارنة • (١٨) واستغل عُملاء الانكليز والاتراك ، الحالة النفسية الثائرة في لبنان وحاولوا اشعال نار الفتنة بشتى الوسائل » • (١٩) مسن المسؤول الاول اذن ايتها الروح السماوية ؟؟ عن دماء اولئك الابرياء ؟ اهسو مقتل الحجل • • وصفعة الكف • • ام هو تدبير سابق أرعن اوحت به انانيسة خرقاء ؟؟

هل توانى المؤلفُ حتى عن ان يُرضح بصراحة : « كان توسُّع الموارنةِ اثناء َ القرن التاسع عشر ، سببًا من اسباب الحروب الاهلية المفجعة » (٢٠) ·

مَن الحاكم في تلك الفترة ؟؟ وعلى حساب مَن توسعَ هؤلاء ؟؟ وعن شجاعةٍ ونبُل، ام عن تواطؤ حدّث هذا التوسع ؟؟

قال اللورد دوفرين: « في رأي جميع الذين خبروا البلاد ( لبنان ) انه اذا وجدت حكومة موافقة ، فالدروز والمسيحيون يميلون فطرة الى المعيشة على اتم وفاق ، (٢١) • هل كانت سياستُك وتدابيرُك عاملة على استمرار هسدا الوفاق ؟؟ وهل تلقّت الاجيال المقبلة هذا الدرس الذي به وحده سعادة البلاد واستقرارُها ؟؟

ايها الامير : اذا كانت الوثائقُ الدولية واقوالُ المؤرخين المجردين صحيحــةٌ فَمَنِ الذي يتحملُ تبعة احداثِ السنوات : ٨٤١ و ٨٤٥ و ٨٦٠ ؟؟

مَن المُسببُ الأولُ الذي ساق البلاد الى خراب وتنكيل وتشريد قلَّ له مثيل ؟ من دفع الاخوة يتقاتلون بعد الوئام الطويل ؟ مَن انتزع الملاك الناس ليفرقها على تابعيه ؟؟ مَن كان الجابي الغطريس في جمع الضرائب ومضاعفَتِها ، وفي التجنيد الاجباري ، وفي اشعالِ الفتن بين الوُلاة المجاورين ؟ وعلام تسار

انيوس شاهين ؟؟ مَن،حسِبَ الخديعةَ حنكة ، والدسّ فضيلة ، والبطش قوة ، الارهابَ عدلًا ؟؟

#### اين هو الانصاف

يتول لوتسكي : « فانهم ( الموارنة ) كانوا قد حلوا في اراضي الدروز خلال كم الامير بشير الثاني »ويتابع :«قادت الحركة لجنة سرية في (د٠ق) ذات فروع لقرى الكبيرة من جنوبي لبنان ٠٠٠ ادَّتُ الى حدوثِ موجةٍ من المذابع ، ٠٠

وقال جواد بولس: « بعد جلاء المصريين عن لبنان حدثت تعقيدات داخليسة ديدة ٠٠٠ واما زعماء الدروز فقد عزموا ألا يُسلموا من جديد بسلطسسة الهاب كا حاقهم بِعَهدِ بَشير الثاني من سُوء » واكمل « طالبوا ( السدروز ) ستعادة سلطتهم واراضيهم التي صادرها بشير الثاني » ثم تابع في المرجع سه : « كان الانكليز، حِفاظاً على سلامة طريق الهند ، يعتمدون على المسيحيين لبنانيين ، لإقصاء المصريين ٠٠ وعندما فشلت مساعيهم ٠٠٠ باتجسساه ظار المسيحيين الى فرنسا ، حاولوا ان يستميلوا الدروز لكي يوازنوا النفوذ فرنسي ، واردف متابعا : « كان سليم باشا ، حاكم بيروت التركي يُرسسل فريقين ( الدرزي والمسيحي ) صناديق البارود والرصاص لكي يشعل نسسار فتنة ١٨٤١ ، ٠٠)

علينا نحن اللبنانيين ، ان نعذر المستعمر في احابيله واراجيفه ، لان الخديعة لله الاصيل منذ كان ، كما علينا ان نُندد بعنف ، بالسياسة الوطنية التلل ان يتبعها الحكام المواطنون ، والتي شوهت سابقاً ولاحقا وجة هذا البلد عزيز · فلنصغ الى فيلسوف الفريكة ، يقول موجزًا : « ان مسائدة تلك الفئسة براهيم باشا بمحاربة الدروز ، مما اوجد مذابح عام ١٨٤٥ ، وهذه المذابح ببت سنة الستين » (٢٣) ما كان اغنانا عن موازرة ابراهيم ويعقوب ، موازرة مغ بالوطن دفعًا الى جحيم تقاتل وتنابذ وانفصام ، بعد توثق عرى المسودة النضامن طيلة اجيال ، موازرة وتضحيات للاجنبي الا تُغني الوطن بقلامسة فر · فيا ليت ارتفع مخرز في يد لبناني بطل ، يفقا به عيني الانانية الرعناء ، تي بذرت زُوْانَ الشِقاق في اجمل الخمائل ،

هل تتَّعَظُ الشبيبةُ الطالعة بما فجّرته تلك الانانية والعصبيبة ومواكبة

المستعمرين ، من فتن ومَذابح في الشعب الطيّب ، الذي اتخذ لبنان له مهادًا أمنة عزيزة ، فليعدُ الله الوثائق اللاحقة ويعتبر ؟؟

قال (Sir Hunter. W. P. expedition to Syria V. 1 P. 12) «وُزَّع بعض الآف من البندقیات علی سکان الجبل الذین هبطوا بأعداد کبیرة الی جونیه للتعبیر عن ولائهم للسلطان ۲۰ کما وزعوا علی الفلاحین علی الساحل بین بیروت وصیدا، نقلا عن اندرسون(۲۶) ویثبت صحةهذا القول ،ما ورد فی رسالة طانیوس شاهین تاریخ اول حزیران ۸۲۰ فی مجلة العمل الشهری رقم (۸) ( موقع الوثائسة ) (۲۵)

ويزيد التثبيت خطــاب نابليون الثالث في ٧ اب ١٨٦٠ : التأكيــد على الدور الصليبي وجهود فرنسا لتحقيق الاهداف التي فشل في الوصول اليها نابليون الاول ( وثائق(٢٦) ) ٠

« انها وثائق آثرنا تسجيلها في موضعه لِنفي اي شك » •

ولم يكن ليمر في خلد هؤلاء انه سيأتي يوم يقف فيه نائب الامة الفرنسيسة السيد Deschanel في ٢٩ شباط ١٨٨٨ ليقول: « عندما كان رجالات التسورة الفرنسية ١٧٩٣ يقطعون رؤوس الاساقفة على المقصلة و ٠٠ و ٠٠ ، في هسنه الاثناء كانوا يبعثون الى ممثليهم في استانبول بأوامر رسمية ، ان يسايسروا دومًا الاساقفة في الشرق وان يحضروا القِدّاس وان يحافظوا على التقاليسد المرعية سابقاً ، (٢٧) ٠

لِنمعن ، في رِياء المستعمرين ، ولنتخذه عبرة لنا لا درسًا نقتدي به ، فهل من عمل حازم ابدته الدول الغربية في مذابح الارمن ؟ اما كان التواطؤ يطفي على روح الدين والانسانية معا ؟ فما بالهم لا يعنون الا بلبنان وطوائفه ؟؟ اي أم حنون هم : اولئك ، واولئك ، واولئك ،

فلنتاملٌ بروية وتجرد ٠٠٠ وليتعظّ الناشئة من ابناء لبنان ويُدركوا ان يد المستعمر ، لا تطمع بغير الاستثمار ، والابتزاز ، دونما مراعاة للارتباط الستعمر والمبادىء والمواثيق ١٠٠٠ الدينُ فان القيّمين عليه هم الذين يُعززونه ويشوهونه٠

وانه لَيمضّني = لولا الاضطرارُ الى التوضيح والتاكيد = ان انقل ما صرح

به المؤرخ فيليب حتى ، في كتابه : لبنان في التاريخ تصريحا شجاعًا مجردا · قال : « يشدد العقال ( الدروز ) في تعليمهم ووعظهم ، على التمسك بالفضائل وطرح الردائل ، ( كالسرقة والكذب والزنا والسكر ) · والدرزي العاقلل · · · يترفح عن الاغتياب والنميمة · ومن اتى بواحدة منها ، يُطرَدُ من الجماعة ، · (٢٨) ·

ويتابع المؤرخ: « اما رجالُ الدين من الموارنةُ فكانوا يهاجمون العدوَّ ، بِسَيلِ من الاحتجاجات والشتائم ، ويُشجعونُ اتباعَهم على متابعة القتال ، بشتَــيُ الوسائل والوعود • وقد كان دورُ الاكليروس في هذهِ الفِتنةِ ( عام ٨٦٠ ) أقربَ الى الضَررِ منهُ الى النَفع ، • (٢٩)

اما خلاصة ما تمخض به العهد الشهابي طوال قرن ونصف ، فهذه ثمـاره اليانعة :

١ - بعثُ القيسية واليمنية وتفجيرُها بعد غفرة طويلة الامد ، واغراق البلاد
 في لجة من الدماء •

٢ ـ محاولةً فرض ضريبة على الشاشيّات التي يعتم بها الشيوخ وتأتـــزر السيدات ، مما سبب تسكع الامير يوسف شهاب وخذلانه ونشر بذور الحقـــد والسخط في صدور الموتورين .

" منكرٌ بشير الثاني لكل فضيلة ، وتبنيه سياسة الغاية تبررُ الواسطة مهما وخمت ، واستزلامه طورًا للباب العالي ، وطورًا مسكنته وتسميته بعبد رق لدى ابراهيم باشا (٣٠) وعنجهيته الجوفاء = حسب نص الوثيقة = مما فجرر الضغائن واسال نهرًا من الدم البريء ، وما كان ما لاكته الوثائق ليحصل في البلاد ، لو كانت الصدور مشحونة بإلفتها السابقة وحبها الاخري القديم ،

هذه الشوائبُ في حكام لبنان ، دفعت به دفعا مُعجلًا الى فِتنِ وتقاتـــن وتشريد ، وزرعت في صدر شعبه جراحا ، زادتها انحرافاتُ وعَصَبياتُ القيّمين على الحكم ، في لبنان تعميقا • فليت هؤلاء تلقنوا من العهود السابقة للشهابية، دروس الالفةِ والتضامنِ والفِداءِ ، في سبيل لبنان : ارضًا وشعبًا •

مُتمنين اخر المطاف ، ألا يُؤخَذ ايَّ مسؤول بالعصبية العمياء والغسرور الارعن ، بل يرتدون الى نبذ الضغينة ، والتعايش باخلاص ومساواة ، والعمل الجماعي على دعم وحدة فذا البلد ، وتوطيد استقلاله : مادة وروحًا •

#### الهوامش

۱ ـ فيليب حتى ـ لبنان في التاريخ ص: ٥٠٢ مع وثيقة لاحقة ٠

٢ ـ تاريخ الاقطار العربية الحديثــة
 مس : ٢٣٠

٣ ـ حتى المرجع السابق ص: ٤٧٢ .

٤ \_ المرجع نفسه ص : ٤٧٤ \_ ٤٧٥ -

٥ \_ المرجع نفسه ص : ٤٧٥ ٠

٦ ـ عارف ابو شقــرا ص : ٦٦ ـ توفيق سلمان اضواء على مسلك التوحيد ص : ١٩٩ ـ القاضي امين طليــع ، مشيخة العقل ص : ٩٤٠

٧ \_ حتى ص : ٤٨٦ ٠

۸ ـ حتي ص : ٥٠٤ ـ حيدر شهاب ص : ٥٥٦ ٠

۹ ـ حتي ص : ۵۰۵

١٠ ـ حتي ص : ٥٠٥ ٠

١١ ـ المرجع نفسه ص : ٥٠٥٠

۱۲ ـ المرجع نفسه ص : ۱۹۰ -

۱۳ ـ جریدة زحلة الفتاة تاریخ ۲٤ ـ محلوف ۰ تا ۱۲۵ لعیسی اسکندر معلوف ۰

١٤ ـ المرجع والعدد نفسهما ٠

۱۵ ـ المرجع نفسه وابراهیم باشا في سوریا ، لسلیمان ابو عزالدین ( معارك حاصبیا ) ٠

١٦ \_ ثورة الدروز ، المكتبة الحديثة ص

١٧ \_ لبنان في التاريخ ص: ٥١٤ ·

۱۸\_ حتى المرجع نفسه وقسطنطيـن باشا ( مذكرات تاريخية حريصا عـام ۱۹۳۰ ص : ۱۹۰۰

۱۹ ـ حتي المرجع نفسه والجنرال
 دي كرو ( الحياة العسكرية ج ۱ عام
 ۱۸۹۰ ص : ۲۸۹ ٠

٢٠ ـ لبنان في التاريخ ص: ٣٢٠ ٠

۲۱ \_ الصغير ص : ۸۳ ·

۲۲ ـ تاریخ الاقطار العربیـــة ص : ۱۵۲ وعادل ۱۵۲ وعادل اسماعیل ص : ۱٤۵ و ۱٤٥ ٠

۲۲ ـ النكبات ص : ۱٤٧

۲٤ ـ ثورة وفتنة في لبنان ليوسـف يزبك وابراهيم عقيقي سنة ١٩٣٨ ( صورة عنها بين الوثائق ) ٠

۲۰ وثیقة من طانیوس شاهینند
 ۱ثبتتها مجلة العمل الکتائبیة من : ۱۰٦ ( مع الوثائق هنا ) •

٢٦ ـ وثيقة نابليون ( مع الوثائق ) ٠

۲۷ ـ ابو صوان ، المسالة السياسية السورية ص : ٥٠ وزين نورالدين زيــن
 ( الوثائق اللبنانية ص ١٩٤ مثبتة مــع الوثائق هنا ٠

۲۸ \_ ص : ٤٩٦ ٠

۲۹ \_ عن : ۳۱ ۰

۲۰ ـ راجع الوثائق اللاحقة ٠

الوريكائني

نقلا عن : تاريخ الثورة الدرزية سنة ( ٨٣٤ ـ ٨٣٨ ) المؤرخ : اسد رستم ( مكتبة الجامعة الاميركية ) •

رسالة الامير بشير الثاني الى ابراهيم باشا المصري

محفظه ( ۲۰۱ ) عابدین رقم (۱۷) ٥ محرم ۱۲۵۱ ه

غب لثم الاثيال يعرض عَبدُ بابكم انه قبل هذا اعرضنا لدولتكم بطلب انفار للعسكرية ٠٠ والذي نتج انهم ( الدروز ) بالرضى لا يعطونَ الانفار المطلوبة ٠٠٠ ما علمنا كيفية امر دولتكم فاذا ماطلوا هل نظهر لهم الشدة ام لا ٠٠ وحيث اني عبد رق لهذه الدولة السعيدة ولا قصد لي الا دوامي تحت ديل الرضيين فأمروني بما يُستحسن لدى دولتكم ٠٠٠

بنده

( بشیر شهاب )

التعليق على الرسالة ٨ محرم ٢٥١ هـ

۱۰۰۰ن الدروز رجالُ باس ونشاط لا يتهربون من الحرب والقتال واذا مسا بقيت في ايديهم كاملُ اسلحتهم فان ذلك يدعو الى خطرٍ مُحدق على امن البلاد ·

(ابراهیم)

من رسالة لملامير بشير الى حنّا بحري بك (الموفد الملكي) « ٠٠٠ اما اذا اخيفوا وارهبوا فقد يمكن ان يقبلوا ٠٠٠ »

محفظه ۲۰۱ عابدین رقم (۸) ٥ محرم ۲۰۱ ه

والامير بشير الثاني الذي حاول تنصير الدروز ايام امجاد نابليون وكان عميلا للجزار ثم لنابليون ثم للبريطانيين ثم لابراهيم باشا ، يُتهم الدروز بانكار وجود الله ، فقبل هربه الخامس والاخير من لبنان وجه الى الموارنة التعميم التالي نصه ، بغية اثارة الفتنة بين ابناء الشعب الواحد :

« انني اخاطبُ كل مسيحي يعيش في لبنان وخاضع لسلطاني عندما اقول ان سعادة ولي عهد مصر ـ اعني ابراهيم باشا ـ يتعهد ان يقدم لكم ستة عشر الف بندقية ، لحماية انفسكم ومحاربة اعدائكم الدروز ، الذين ينكرون وجود الله ، ويتحيّنون الفرصة للانقضاض عليكم • وتستطيعون ان تورثوا هذا السلاح لاولادكم واحفادكم من بعدكم ، • (٢)

وكان الامير بشير قد امر بهدم الجوامع في القرى الدرزية • واخر ٠٠

من كتاب غالب ابو مصلح ( الدروز في فلسطين المحتلة )

<sup>(</sup>١) مبري جريس ، المصدر السابق ، ص ـ ٣٣٦ -

<sup>(2)</sup> Fred Massy, op. cit. p. 62

#### محاولة ناپليون بونايرت:

عندما توجه ناپولیون بوناپرت الی بر الشام ، وحاصر عکا ، کتب رسالة الی الامیر بشیر ، ( المعروف بعمالته ، یَعِدُ فیها باقامة دولة درزیة ) :

#### « مخیم عکا ۲۰ ادار ۱۷۹۸ الی الامیر بشیر

بعد السيطرة على مصر دخلت صحراء سيناء في سوريا ، فاتيت الى قلعة العريش ثم الى غزة ، ثم الى يافا بعد ان التقيت جيوش الجزار وسحقتها ومنذ برمين وصلت عكا ، وانا احاصرة الان ·

وأُسرعُ الى اعلامك بكل ذلك ، لانني لا اشك انك تفرحُ لهزائم هذا الطاغية الذي سببَ الكثيرَ من الذعر الى الانسانية عامة والدروزِ الاباقِ بشكلٍ خاص ·

ورغبتي المخلصة هي ان اقيم للدروز استقلالهم واعطيهم مدينة بيروت ذات المرفأ كمركز تجاري لهم ٠

لذلك فأنني ارغب في ان تأتي شخصيًا لمقابلتي ، أو أن ترسل من يمثلك لرسم خطة للتغلب على عدونا المشترك • ويمكنك أن تذيع في جميع القرى الدرزية ، أن كل من يأتي لنا بالمؤن ، وخاصة الخمر ، سيكافأ بسخاء ، •

( الأمضاء ) نابليون (١)

فكانت محاولة فابليون اقامة دولة درزية ، هي النسخة الاولى التي اعساد طبعها الاستعمار الغربي ، وما زال يحاول ان يحقق هذا المخطط النابوليوني • ذلك بجانب محاولة اقامة الدولة اليهودية •

<sup>(1)</sup> F. Massy, op. cit. p. 51-52

<sup>·</sup> كتاب غالب ابو مصلح » دروز فلسطين ·

الوثائق اللبنانية ص: ١٢٨ « لزين نور الدين زين ، ومجلة الكتائب العمل ت١ ١٩٧٧ التي تحوي تَجَنّياً رخيصًا على الدروز ٠

# خطاب الامبراطور تأبيليون الثالث الى جنود الحملة ( الفرنسية ) المرسلة الى الشام

۷ اب ـ اغسطس ۱۸۹۰

( نقلا عن سمعان الخازن : يوسف بك كرم قائمقام نصارى لبنان · مطبعة المرسلين اللبنانيين ، جونيه ، ١٩٥٤ ، ص ١٠٧ ، وانظر كذلك مجموعة المحررات السياسية ، ج٢ ، ص ٢٥١ \_ ٢٥٢ ) ·

#### نص الوثيقة

ايها الجنود

انكم مسافرون الى سوريه • ففرنسا تُحيي بسرور حملة عايتها الوحيدة نصرُ حقوق العدالة والانسانية •

لستم بذاهبين لمحاربة احدى الدول بل لِساعدة السلطان على اخضاع رعايا اعماها تعصبُ الاجيالِ الغابرة ·

ستقرمون بواجبكم في هذه الارض السحيقة الغنية بتذكارات مجيدة فتبرهنون على انكم اولاد اولئك الابطال الذين حملوا علم (١) المسيح في تلك البلاد بعز وشرف ·

ان عددكم قليل انما انا واثق بان بسالتكم وسطوتكم تغنيانكم عن كثرة العدد لان الشعربَ تعلم ان حيثما يجتاز علم فرنسا فهناك غاية نبيلة تتقدمه وشعببُ عظيم يتبعه ٠

<sup>(</sup>١) عنى بذلك الحملات الصليبية ٠

رسالة من طانيوس شاهين الى قرى الفتوح والكفور لمواجهة الحرب الاهلية الطائفية بين الموارنة والدروز اول حزيران \_ يونيو ١٨٦٠

\_\_\_\_

#### نص الوثيقة

قرايا الفتوح والكفور

جناب اخواننا المحترمين

غب الاحتشام حيث قر الرأي اننا كافة نقوم بجمهورنا لاجل مساعدة اخوتنا السيحيين والمحاماة عنهم وصيانة محلاتنا فيلزم ان تحضر من طرفكم نقالة العدة ويحضر ايضا مع جمهوركم نسا عاقلات لتقدم الماء لجمهوركم ويلزم ان تختاروا نفرين عاقلين لان يكونوا في الديوان في الزوق ولا يلزم نحت همتكم وغيرتم اكثر ودمتم ٠

۱ حزیران ۱۸۹۰

اخرکم **طانیوس شاهین** 

بخصوص الزخاير موجوده لا يكون فكره له

ويلزم تحض حضرات الآباء الكهنة حيث هذه غيرة مسيحية

من كتاب الوثائق اللبنانية ص: ١٨٩ زين نور الدين زين:

(١) كان الاسطولُ المشترك يتألف من ثلاث وعشرين سفينة حربية بريطانية ومن ثلاث سفن نمساوية ، وخمس تركية • راجع :
Hunter , W.P., Expedition to Syria , Vol. I , p. 12

« وُزع بضعة الاف من البندقيات على سكان الجبل الذين هبطوا باعداد كبيرة الى جونية للتعبير عن ولائهم للسلطان ٠٠٠ وفي ٢٠ ايلول توجه الضابط ارستن ، ربّان السفينة الحربية سيكلوبس ( Cyclops ) يرافقه السييد وود ( Wood ) وجماعة عن وجهاء الجبل الى الساحل السوري الواقع بين بيروت وصيدا لكي يوزعوا مزيدا من السلاح على الفلاحين اذا كان ذلك مُمكنا ٠٠٠ ، المرجع السابق ذاته ص ٧٤ و ٧٦ ٠

يا اهالي لبنان الذين تسنى لي أن اراكم من على ظهر بارجي ، ادعوكم الى الثورة والى خلع نير الظلم الذي تئنون تحت ثقله · واننا نتوقع بين ساعــة واخرى وصول الجنود والسلاح والذخيرة من استانبول ، سنحمي شاطئكم من هجمات الجيش المصري اذا ما حاول ازعاجكم ·

يا جنود السلطان ، انتم يا من أخرجتم من بيوتكم ودياركم بالمكر والخديعة وقذفوا بكم لتحاربوا في رمال مصر الحارقة ، ومن ثم نقلوكم الى سوريا ، انني ادعوكم باسم الدول الحليفة العظمى الى ان تعودوا الى ولائكم القديم ، السي احضان السلطان • هذا واننا سنتغاضى عن الاحداث التي وقعت ، وسوف نتناساها • كما انه ستدُفع لكم مرتباتكم المتأخرة التي لم تدفع •

**الترقيع شارلز ناب**ير ( Charles Napier ) Hunter, W.P.,
Narrative of the Late
Expedition to Syria
Vol. 1, pp. 7-8.

راجع:

#### بوسف يزبك وأنطون عقيقي ، ثورة وفتئة في لبنان (بيروت ، ١٩٣٨) ٠

(۲۲) في رسالة بعث بها السير ه بولور (Bulwer) ، السفير البريطاني الى وزير الخارجية البريطانية ، اللورد ج ورسل (Russell) من استانبول ومؤرخة ۱۷ تموز (۱۸٦۰) ، يقول : « لدينا الان امران ينبغي لنا ان ناخذهما بعين الاعتبار ، واعني الاسباب التي اسفرت عنها الاحداث الاخيرة ، وما ينبغي لنا ان نفعله لمعالجة الوضع واما في ما يتعلق بالاسباب فاني ارى ان المسؤولية تقع على عدد من الفرقاء ، اولا الاتراك الذين لم يهتموا الاهتمام الكافي ولم يكترثوا بأن يهتموا و بالاحتجاجات التي كانت ترفع اليهم ، لافتة نظرهم الى الحالة المتردية التي تجد سوريا نفسها تتخبط فيها و ثانيًا اولئك الاشخصاص الذين ساهموا ، بصورة ما ، في جرّ البلاد السورية الى المازق الذي وصلت الدي و

#### ويعود المرجع السابق (يزبك وعقيقي ) لِيكرر:

« هناك رأي حول هذه القضية \_ وهو رأي ريما كان على كثير من التطرف \_ يقول بأن الاسباب التي جرت المصائب والفواجع تعود الى الدسائس التي كان خديوي مصر يحوكها ، والى الدسائس التي كان يُدبرها الموارنة ، بالاشتراك مع الموظفين الفرنسيين ، وايضا دسائس الحكومة الروسية • وهو رأي لا اجد نفسي في وضع استطيع فيه اثباته ، غير ان الواجب يقتضي ان ارفعه الـــى سيادتكم • وهذه اسباب وجيهة ( يقول اصحاب هذا الرأي ) تُعلل لنا سبب شعور الدروز بالنقمة والتخوف مما دفعهم الى حالة من الياس ، كما انها كانت سببا في شل نشاطِ السلطات العثمانية ، ووضعت المسلمين بصورة عامة في حالة نفسية دفعت بهم الى التحريض على القتل والنهب عوضا عن مقاومة الدهماء التي قامت بهذه الاعمال الشائنة في زحلة وحاصبيا ودمشق ، والتي لا تتناسب مع التقليد العربي ، ٠٠٠ ه ٠٠٠ ومن جهة اخرى هناك أناس لا يقلون عن هؤلاء تطرفا في اتهامهم الاتراك • يقولون ان هذه الاحداث ليست سوى مؤامرة هدفها القضاء على الطائفة المارونية على ايدي الدروز ، ثم القضاء على الدروز انفسهم قصاصًا لهم عما فعلوه بالموارنة ، وفي اخر الامر يُفلح الاتراك في تثبيـــت سيادتهم • وربما كان اقرب الى الحقيقة ان يفتش المرء عن الاسباب الحقيقية بين هذه الرواية وتلك ۽ ٠

Great Britain, F.O., Correspondence Relating the Affairs of Syria: راجع: ( Confidential ) April, 1861, part, 1, pp. 33-34.

(٣٠) في سنة ١٦٨٢ عندما زحف الصدرُ الاعظم ، قرا مصطفى ، على مدينة فيينا على رأس جيش قوامه اربعمئة الف جندي « كان بعضُ الضباط وقسواد ومهندسي ذلك الجيش من الفرنسيين الذين اعارهم لويسُ الرابعَ عشرَ للخدمة في تركيا بغية ان يرى قوة الامبراطورية النمساوية العسكرية تتمرغُ في التراب ، المدود بعد المدود , Stanley , Turkey , p. 226

Ristelhueber, Rence, in Les Traditions Françaises au Liban, : نقلا عن (۲۱) p. 288.

وذكر المرجع السابق ص: ١٩٤:

في ٢٩ شباط من سنة ١٨٨٨ قال بول ديشانل (Deschanel) في خطابه في مجلس النواب الفرنسي: « أن رجالات الثورة الفرنسية ، وليس أعضاء حكومة المديرين فقط ، بل أعضاء المؤتمر ولجنة الأمن العام في سنة ١٧٩٣ عندما بلغ الترويع أوجه ، وعندما كانوا يقطعون رؤوس الاساقفة على المقصلة وعندما كانوا يحرمون أجتماعا تالمصلين في فرنسا ، أقول ، في هذه الاثناء كانسوا يبعثون إلى ممثلينا في استانبول بأوامر رسمية أن يسايروا دومًا الاساقفة وجموع المصلين في الشرق ، وأن يحضروا القداس ، وأن يحافظوا على التقاليد التي كان يتعها ممثلونا أيام الملكية القديمة ،

وذكر في كتابه بالمرجع نفسه : Aboussouan B. Le Preblème Politique Syrien , P. 50.

(٣٢) من الامور المعروفة جيدا ان ناپوليون كان يطمح يوما الى ان يقتسم الامبراطورية العثمانية بينه وبين القيصر اسكندر الروسي • « ان الامبراطور اتفق مع القيصر اسكندر على تقسيم المشرق ، وعلى ان تكون حصة فرنسا مصر وسوريا • • • »

# مُطلع الإست ففلال

### عناصر البحث:

1 \_ اعتقال الحكومة الشرعية

ب \_ حكومة مؤقتة في بشامون

ج ـ مجابهة المستعمر ودحره

د \_ دور الدروز فيه

خريطة ووثيقة

# مطلعالاستقلال

بعد أعتقال الرئيس بشارة خليل الخوري ، ورياض الصلح وجماعتهما في راشيًا ، من قبل المفوضية الفرنسية الحاكمة ، تساءل اولو الامر ، اين متستقر مكومتهم المؤقّتة الثائرة ؟؟ في الكفور ؟؟ في عين سِعاده ؟؟ على البسط والشياح ؟؟ اين ؟؟

لم يجدوا ، سوى المقرّ التنوخيّ مستقرّا حصينا ، وكان ما ارادوا : بشامون، المجاورة لعرمون وسرحمول ، المنطقة التي انشات حجى بمتر وسيف الديسن يعيى تنوخ ،

تشكُّلت الحكومة هناك ، من رئيس هو حبيب ابو شهلا ، وقائد عام ، الامير مجيد ارسلان ورئيس المجلس النيابي : صبري حماده •

رحَّب اهلُ القرية بِمَقدم الحكومة الجديدة المناضلة ، واخذوا يتسابقون في تقديم الذبائح قائلين : انتم في ضيافتنا ، ولن تطير شعرة من رؤوسكم ، حتى نغرق احراج المنطقة بِجثث المستعمرين وبدت على هؤلاء المستضافين ،امارات الزهو والاعتزاز ، فسهر الشبان الليالي مُدججين مترقبين متربصين ، في حين كان الكهول يَشحذون فؤوسَهم وسيوفَهم استعدادًا للمعركة وقد تطوعـــت القرى المجاورة ففتحت أبوابها ، للضيوف المتوافدين كل يوم ، كمـا اشترك شبابها في الحراسة ، بانضباط وحماسة فائقة (١)

وفي أصيل يوم الاثنين في ١٥ ت٢ ٩٤٣ قامت الحكومة المستعمِ بأول هجوم في المصفحات والكميونات الناقلة للجنود ، من سود وبيض · تربّص الثائرون بحذر ويقظة ولم يعمدوا البدء باطلاق النار لظروف سياسية · اما

الامير مجيد ، فقد رآة المؤلف ، ينتفض ، وبيده ( المُعدّل ) متوثبًا للصفيرف الامامية ، فتعلق باكتافه الشُبان ، بينهم السيخ الطاعن فريد العماد ، وحالوا دون تقدمه مؤكدين له ان الحراس يملأون غابات الزيتون هناك • ( وثيقة اخر البحث ) •

وروى الشيخ منير تقي الدين ، المناضلُ الذي لازمَ المعركة : « استوقف رئيسُ المجلس شيخًا طاعنا في السن وسأله : الى اين يا عمّ ؟؟

- الى بشامون الى المعركة • قال الرئيس : واين بندقيتُكَ ؟؟ فامتشـــــقُ الشيخ سيفَهُ الهرمَ الصقيل ، وهزَّه بيمناه ، واجاب بِنزقِ الشباب : انه يُساوي الفَ بندقية ، • (٢)

وروى احد قواد الحرس الوطني قائلا: , اوفدت احدى الضياع المجاورة خمسين مقاتلا لبشامون، بينهم ولد يناهز الثانية عشرة · توزعت الشبان على المتاريس ، الا الولد ، فقد ظل مكانه واقفًا يبكي · ساله القائد فيم بكاؤه ؛ فانكب على يده يُقبلها صارخا: اريد أن أحارب · وما برح يبكي حتى الحقه بأبيه ، · ( اسم الولد : محمد سلمان عبد الخالق، من مَجدل بعنا ) (٣) ·

وقد اخذ التلمنظ والامتعاض يتسرّب الى صفوف المدجين ، افراد الحرسى الوطني ، لعدم تلقيهم الاوامر بالقتال ، في وقت ، كان المستعمر يحشم الجنود العبيد ، طوال الحدود و اطل عليهم رئيس المجلس مُلطفا الجو المتسعّر، فصرخوا به ، والمعدلات تتراقص بين الجو وايديهم : « بَدْنا نعلم فرنسا = كيف بيقلوا الباذنجان ( يعني السنعال ) واخذوا يهتفون : بدنا نصارب و بدنا نقلي باذنجان و و وتابعوا :

« بدنا نهز سيوف العز = واللي بدّو يصير ٠٠ يصير ٠٠ » (٤) ٠

ويوم الجمعة في ١٦ ت٢ ٩٤٣ قدم الكولونيل الفرنسي Ol. Roger من دمشق للتفاوض باسم دولته ، مع حكومة بشامون ، يصحبه الضابط ( المجاهد سابقا) شكيب وهاب و قبيل الانتهاء من المحادثات بين الكولونيل والامير مجيد ، قال الامير منجاملا : يسرّنا ان يكون برفقتك شكيب ، فسنحتفظ به ، لاننا بحاجب اليه وقال الكولونيل : إن شكيباً لا يتركنا و التفت الامير لفتة عنفوان بشكيب وهاب وصرخ : « شكيب علسى وهاب وصرخ : « شكيب علسى وهاب وصرخ : « شكيب علسى

الغور: « أَبشرْ يا امير » • وياشَ بنزع سِترته العسكريـة امـام رئيسـه الكولونيل • عندنذ التفت المفرضُ روجه للامير ، ودمعة النبل تملأ عينيه وقال : لم اتوقع أن النخوة الدرزية ، تبلغ هذا المستوى ، في نفس صاحبها • (٥)

وظهيرة الاحد في ١٩ ت٢ ٩٤٣ ، تناول الرئيسُ ابو شهلا من يدِ شُبان بعض المنظماتِ في العاصمة ، العلمَ اللبنانيَّ الحاليَّ ، والتفتَ الى القائد العام قائلا : داني بالنيابة عن رئيس الجمهورية ، ورئيس الحكومة ٠٠٠ اضعُ في عهدتك علمَ لبنان الجديد ، واطلبُ اليك ، ان تُدافعَ عنه وتَحميهُ ٠

فركم الاميرُ القائدُ وقبلَ العلم ، وقال بخشوع واتزان : أُقسم أَن أَدُودَ عنه بدمي ، وابدُل في سبيلهِ حياتي • (١) وبعد عشرين دقيقة : خفق العلمُ الاصيلُ، ولأولِ مرةٍ في سماءِ بشامون •

#### الهوامش

۱ ـ ولادة استقلال ـ لمنير تقي الدين ص : ۹۸ ـ ۱۱۲ ۰

٢ ـ المرجع نفسه ص : ١٣٤٠

٤ ـ المرجع نفسه ص : ١٣٧٠

م المرجع السابق ص : ٢٠٤ وتأكيد
 حرفي لشاهد عيان ومرافق للقائسسد

العام : رشيد حمد ابو شقرا

٦ ــ المرجع نفسه ص : ٢١٦٠

منطفة بنامون

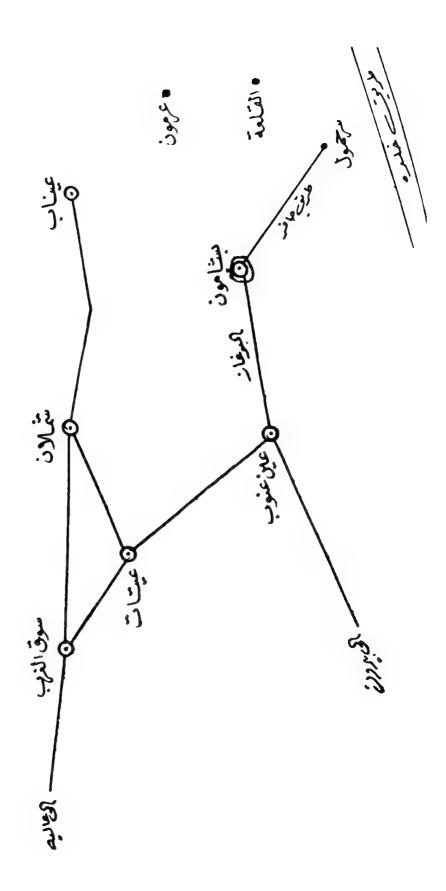



عدد

### بسسلاع رقم ا

هاجمت قرات افريسية مسلحة مركز الحكرمة الشرعية في بشامين مساء الاثنيين في وا فشريين الكاني ١٩٤٣ أبريتها وحدات الحرس الوطني فوين خسائر في اللغسوس وفي عباح البيم الثاني شستت القوات المعقمة الافرنسية عجوط عنينا على العركز المذكور فردت فلى اعقابها الرام موات مترافية حتى السلطة الثالثة بعد الطهسر وسيقط وفيض المطنى والمجرحين من الجنود المستغاليين والمجرحين من الجنود المستغاليين عن من عبن عبورة عنوا شميها والمناه يدين سبعيد فنر الدين من من عبن عبورة عنوا المستغاليين من من عبن

وزير الدفاع الرطنسي والثالد العام لقوات العربو الوطني

YET/11/17



بلاغ الحكومة الشرعية عن المعركة بين الفرنسيين ورجال الحرس الوطني وهو البلاغ الوحيد الذي لم يصدر غيره اذ لم يكن هناك غير شهيد واحد في بشامون خلافاً لتبجح البعض . الامضاء : مجيد ارسلان

# السروز «في فنلسطين المحتلة»

### عناصر البحث:

1 \_ دور الدروز النضالي قُبيل الاحتلال الاسرائيلي

ب \_ موقفهم في بدء الاحتلال

 $\frac{a}{4}$  ج لتحيل الاسرائيلي

# السرور «في فنلسطين المحتلة»

### لمحة عن النشاط الصهيوني

يجدرُ بنا قبل الكلام عن الدروز وعن موقفهم من الاحتلال الصهيوني ، القاء نظرة سريعة على تاريخ فلسطين الحديث :

يقول المؤرّخ بورون: « ان اول من فكّر في قيام دولة يهودية في فلسطين هـو نابليون بونابرت وحين فشلت حملته في عكا ، تبدد حلمه الذهبـي فـيي الاستيلاء على الهند ، وفي انشاء دولتين على طريقه ، الاولى يهودية والثانية درزية ، تساندانِه في الفتح ، • (١)

وفي السبعينات من القرن السابق ، تأسست في بريطانيسا الشركة الاستعمارية السورية الفلسطينية ، يُشرف عليها اليهود · وتلت هذه الحركة مساع جدية من انكلترا خاصة ، ومن الدول الاستعمارية كافة بما فيها اميركا، واقترحت اماكن متعددة لإسكان اليهود،لكنهم رفضوها كلها ، مصرين عسلى فلسطين · حتى كان التزاحم الاميريالي ، وتطور الاقتصاد في اوربا ، فأحست البورجوازية بخطر اليهود ، وتمنّت على دُولِها إزاحتهسم عسن الحقسل الاقتصادي الذي غدوا هُم ، اقطابه ُ ،

وكان في سنة ١٩١٧ ان صدر وعد بلفور القاضي بحق اليهود في إنشاء دولة لهم بفلسطين • كان على راس الساسة اليهود في الغرب الصحافلي (هرتزل) الذي نشر (بروتوكول صهيون) في مدينة بال سنة ١٨٩٤ ، وكان بدء الانطلاق الجدي لهذه الطغمة ، بالعمل على انشاء دولتهم في فلسطين ٠(٢)

ولكي يُغري الاستعمار ويضمن المساندة الكاملة له ، فقد صدر و يومدناك ( هرتزل ) بقوله : « سنكون نحن جزءًا من السور الاوربي المرفوع في وجد

آسيا ، وسنكون نحن في الصفوف الاولى من الجبهة ، حماة المدنية وخفراءَه ضد البربرية » • (٣)

ان الشعب اليهودي مُتفرق في انحاء الدنيا ، وهو حيث يحل يتلبّس عادات الشعب الاصيل ، ويتقن لغته ، ويتحسن التغلغل في القطاع الاقتصادي ، ايما تغلغل وقد كان لاميركا في الربع الاول من القرن العشرين ، الحظ الاوفر من النشاط الصهيوني في الاقتصاد والسياسة معًا ، بعد ان لوى عود انكلتسرا ، وبعد ان امتصت منه اللباب ، في ما يؤول الى ضمان تاسيس دولتها المرتقبة ،

اما اميركا فقد كانت سياستها بين انكماش وانفتاح على الصهاينة ، وقدد اكد روزفلت لابن السعود انه : « لن يوافق على اي عمل اميركي مُعاد للشعب العربى » • (٤)

وجاءت الحقيقة الناصعة ، وبرز الدورُ الفاشيستي الصهيوني في اجلسى مظاهره ، بواقعة (دير ياسين) الوحشية ، على مسرأى وبحماية الجيشس البريطاني ، قبيل رحيله • وكان على اثره تشردُ المهجرين الفلسطينيين من كل مدينة وقرية ، بعد الضغوط والترويع والتنكيل ، وكان لِليد البريطانية الخبيثة ، النشاطُ الملموسُ في التسويقِ والترحيلِ ، بأساليبها الخادعةِ المعهودة •

اثر هذا الترويع والتقتيل ، تم للصهاينة تهجير اضخم عددٍ من سكان فلسطين العرب ، حيث احترتهم الدولُ الشقيقة المجاورة •

### دور الدروز النضالي قبل الاحتلال الصهيوني

وهنا نطرحُ السؤال الأتي : لماذا لم يترحل الدروز كغيرهم من فلسطين ؟!
الجوابُ هو ان المواطن التي يسكنها معظمُ الدروز ، هي جبلية وعرة ، قليلةُ
الخصب ، وهي ليست على ممرّاتٍ ستراتيجية هامة بل مُنزوية ، فهذا الموقد الطبيعي للدروز ، ازاح عنهم الضغط الاسرائيلي ، فانكمشوا فيي قرُاهيم ، يتعاطونَ الزراعة كعادتهم ،

كان عددُ الدروز في فلسطين قبيل عام ١٩٤٨ لا يزيدُ على (١٧) الف نسمة ، لكنهم تضاعفوا عدًا مع الايام •

اما الدور الذي قاموا به قبل الاحتلال الصهيوني فَجَليل ، رغم ضالة العدد ورغم ضيق اليد · فتَحوا منازلَهم امام النازحين السوريين بثورة ٩٢٥ ومدّوا الثورة بالاعمال وبعض الرجال ·

وفي عام ٩٢٩ تنظّمت عصابة مكافحة هي: « الكفّ الأخضر ، شبانًا مناضلين قاموا بهجمات متراصلة على الاحياء اليهودية بين ( صفد وعكا وسمَخ ) معا وجبَ على الحكومة البريطانية ، ان تجهز فرق الشرطة القامعة ، وان تسهر على الامن هناك • وكثيرًا ما كانت هذه العصابة تنصب الكمائن للدوريسسات واليهود معًا • (٥)

وقد اجتمع شملُ جمهورِ غفيرِ من اعيان الدروز في بلدة (يَركا) وهناك ، طُرحَ موضوعُ القتال ضد الاسرائيليين • فأبدى الفلسطينيون الدروزُ اندفاعا كبيرا للعمل على شد ازر الثورة بكل ما اوتوا من قوى مادية ومعنوية • وقد دارت على اثر هذا الاجتماع معركة عنيفة ، برزَ فيها ثباتُهم وتفانيهم فلل النضال الوطني ، مما اضطر القواتِ الصهيونية على اخلاء مواقعهم في (الهُوشي والكسابر) وبلغ هناك عددُ الشهداءِ الدروزِ بعد المعركة مئة قتيليو ومئاتِ الجرحى • (٦)

### موقفهم في بدءِ الاحتلال

كان هذا اندفاعًا درزيًا لبنانيًا مُثقفًا ، وكان هناك في فلسطين ، حيث لم يرتفع بعدُ ، مستوى التعليم لِبُعد قراهم عن المدينة وعُسر يدهم • كانست مناقسب بارزة ، وعزة وطنية تلعج في صدورهم • فهذا شاب يحمل اقامة جبرية ، سُئل رسميا ، والجند محيط به ، وباب السجن على مقربة منه :

سوال و : هل تعتبرُ نفسك مواطنًا اسرائيليا ؟

جواب: اعتبرُ نفسي مواطناً ينقصُه الشعورُ بالمواطنية ٠

س : هل تنتمي لِحزب يساري ؟

ج: انا صديقٌ لِبعضِ افراده ٠

س : هل تظن ان المُضايقاتِ هي الدافعُ لِحبتكَ لهم وتلاحمِك معهم ؟
 ج : نعم •

س : ما هو رايك في جريدة الهدى الفلسطينية ؟؟

ج: رايي انها حين تغدو بُوقًا للشعب نتمَّنى لها النجاح ، • (٧)

وقد برزت ( لجنة المبادرة الدرزية ) لصيانة حقوق ابناء القرى والاحتجاج على فرض الاقامة الجبرية على كل مناضل ، أو كل من يُشتبه به عازما على النضال العربي و واخذت هذه اللجنة تقوم بالنشاط المطلوب ، والشبان يغلون حقدًا على هذا الغازي الشرس ، حتى نطق شاعر الثورة الفلسطينية السدرزي المعتقد ، ماخوذا بالحماسة اليعربية : (٨)

« يا بنتَ من رفَعوا على الآفاق راياتِ التحسدي ٠٠ رُدّي على الخَصمِ الالدّ ٠٠ أن الاوانُ لِأَنْ تسردّي ٠٠ »

هذا الشاعرُ هو سميحُ القاسم ، من مواليد ( الرامه ) ونزيـــلُ السجــون الاسرائيلية بفتراتِ متقطعة ، وانه يحمل اقامة اجبارية ، في معظم الاحيان ·

من المُمتع ومن دواعي الاعتزاز ، ان نذكر هذا الموقف للشاعر سميع : عُقدتُ ندوة في تل افيف موضوعُها ( ثمنُ العدل في اسرائيل ) حضرها كبارُ القضاة الصهاينة وسبميح نفسه • وكان قد رفع سميح للقضاة عريضة فيها تبكيت فظ ، اهملتها اللجنة ، فوقف فيهم صارخا بادب وجراة :

انا من الاقلية العربية ، الذين يتعرّضون لِضغوط وتصرفات ، تتنافى مسع ابسط قواعد العدل ٠٠ الافِّ من العرب يعانون من احكامكم ٠

ساله احدُ القضاة : لماذا تطاردُكَ الحكومة أنتَ ؟ \_ انها تطاردُ اللَّفَ العربِ •

- ماذا تقول عن قتلِ الاطفال اليهود في غزة ؟ - المسؤولُ هو الاحقلال •

### \_ مل تُؤيّدُ المُخرّبين ؟ \_ المقاومة حقّ لكل شعب أحتلت بلاده •

- نحن منعنا ( الزعران ) من الاعتداء على العرب ؟ - الذي يعتدي على العرب هو : الحكومة • (٩)

وموقف جريء اخر حدث على اثر مسيرة صاخبة في ١٩٧٠-١٠-١٩٧٠ فقد القت السلطة الصهيرنية القبض على بعض الدروز ، استجوبوا عن سببب اشتراكهم في المسيرة ثم وجهت السلطة لهم قولها : لستم عربًا لتقوموا فسسي السيرات بل دروزًا و لفظوها بلهجة وقحة عنيفة ، فاتنفض الموقوفون واجابوا بصوت واحد : « ان مذهبنا درزي ، وقوميتنا عربية ، (١٠) فوجَم القاضي ، وذهل الحضور لذلك الحزم والجراة ، في هذا الموقف الحرج و

وتقول الجريدة نفسها في عددها ١٩ ــ ٣ - ١٩ : , لقد تم اعتقال ٥٩ شابسًا درزيا من هضبة الجولان ، لانهم كانوا يحرضون الاهلين على الامتناع عـــن دفع ضريبة الدخل للسلطة الاسرائيلية ، وان محاكمة جرت هنالك ، وصدرت احكام رهيبة ، دفعت النسوة خارج القاعة لان يصرخن بعنف : « لماذا تجودتم من الضمير ؟؟ لا نريد منكم مرحمة من خنوا اطفالنا معكسم ٠٠ محكمتكسم مسرحية » ٠٠

ان الدروز قِلة بفلسطين لذلك فان كل تمرداتهم تؤول لِفشـــلٍ وخـــراب مُحتم · (۱۱)

### رابينُ ٠٠٠ عُدُ ٠٠٠

ودلالة على عُمق ايمان الدروز واخلاصهم للقضية العربية الفلسطينية ، فانه لم يظهر من اي رائد او مُوجه فيهم ، غيرُ التحريض ، والحث على الصمصود والصبر ، وقد اجتمعت العشيرة في النبي شعيب في ٢٥ نيسان سنة ٩٧٤ غب هجوم بعض المتحمسين على قائد شرطة المنطقة ، واثخانه ضربًا لمحاولة النيل من كرامتهم ، اجتمعوا ، وقدم في الوقت المناسب ( رابين ) بموكب فخم ، على الم انه يستقبل بما يليق بحاكم ، فكان العكس ، كان متاف طبق الجو : رابين: عن حيثُ اتيتَ ، ٠٠ كلنا عرب ، (١٢)

ولم يكن السجن ولا الارهابُ والتعذيب لِيفتُّ في عضد المناضلين الدروز،

لكن الذي كان يحز في نفوسهم ، فيكظمون الغيظ والحقد على الصهاينة ، انما هو الحاجة لسد منيع من صدورهم يستطيع ان يقف بوجه العدو ويُعلمه الدرس البليغ الذي تعلمه ابراهيم باشا المحتل ، والجيش الفرنسي المستعمس ، مسن اخوانهم ابناء العشيرة • لكنهم على قلتهم ، محتقنون اخلاصساً للقضيسة وتضحية من اجلها ، وقد حولوا مآتم شهدائهم اعراسًا وحداءً :

عار على اللي ما يبيع ومن رد صهيونا جديع

يا حاضرا سوق المنايا منعمر أراضينا ضحايا

ومن دوافع الحماسة ما يرددونه بكل مسيرة ، كأنما مطامحُهم اوسعُ من ان تسعها صدورُهم وتحققها سواعدُهم ، فيعبرون عنها هارْجين :

انتو شعب جبّار ، شعب المجسنات شعب الشهامة والكنرم والتضحيسات

بارضِ العروبةُ دمكُمْ لو ما انجَبَلُ ما سجَّلُ التاريخُ :رِجْعوا المكرُماتُ (١٣)

وكثيرة هي اهازيجُهم على هذا المنوال ، تسكينًا لِلواعجهم وتعبيرًا عن حُنقهم وكبتهم العسير ·

اما شاعرُهم سميح القاسم فلا يفتا يغنيهم ملاحم البطولات ، ويغذي فيهمم روح الصمود والجلد على المكاره والغضب لدى جرح الكرامة ، لنسمته :

د غُضبتي ٠٠ غضبة جُرح أنشبيت فلفيرًا ونابيا فيه ذوبان الخنيى ظِفيرًا ونابيا

٠٠٠رانا ارْمسنُ بالحسقِ السسذي مجدهُ يؤخسن قسرًا واغتِصابها

٠٠ فاصبري يا لطخاة العار التي خطها الامس على وجهى كتابا

وانظري النارَ التي فيسي اضلعسي تهزِمُ الليسلَ وتجتساحُ الضَبابسا

## شَعشَعتٌ في آسيا فأستيقظَلَاتُ وَ فَي آسيا فَعُابِاً فَعُابِا

ويكمل :

يا قُرانا ٠٠ نحن لم نسل ٢٠ ولـم نعدر الارض التــي صارت يبابـا فالذُرى تشمـَــخ فــي أنفُسِنـا عزة تحتطِب البغي احتِطابـا ، (١٤)

وقال:

حُمَّتُ سراياكَ فاشربُ من سرايانا كأسًا جرعتَ بها اللذلِ الوانا ١٠٠ اركانُ عرشِك الينا نقوضُها فاحشدُ فلولكَ ١٠ حياتٍ وعقبانا يا غازياً غسلتُ بالنار حملتُه لقد فتحات لِدفنِ الناج كِثبانا

وقال ماخوذًا بعصبيته الدرزية الثورية :

دمُ اسلافي القدامي ، لم يزل يقطر منه ٠٠

وصهيل الخيلِ ما زال ٢٠ وتقريع السيوف

وانا أَحملُ شمسًا في يميني ٠٠٠ وأُطُوفْ

في مَغاليقِ الدُّجي ٠٠ جُرحًا ٠٠ يُغنِّي ، (١٥) ٠

ولا يالو سميح ينظم ويناضل ، داخل الارض المحتلة وخارجَها ، وانه بحق شاعر القضية الفلسطينية العادلة ·

ان مُكمنَ الرجولة والعنفوان ، في جوارح كل درزي ، يستحيلُ عليه التخلط عنها ، مهما عصبت اهوالً واستحكم وضع · انها فيه كالحرارة في اللهدوكالعطر في الورد · ما اتخذ مناقبة وسيلة لمغنم مادي · انها جزَّ منه ، تجري بعروقه ، ومتى اعوزتها الظروف تنطلق دفعًا ·

### التحيّل الاسرائيلي

من الادلة المحسوسة على نشاط الشبيبة الدرزية في فلسطين المحتلة ، تلك التحيّلات التي تتخذها سلطة الاحتلال ، لامتصاص سعير الثورة ضدهم ، ونشر البلبلة في صف الجيل الواعي ، ولِقِخفيف النقمة على اسرائيل ، تحيلت السلطة فنشرت جريدة باسم جريدتهم ، ووزعت منشورات كانت قد اشترت للتوقيد عليها ، اناسًا هم بشر ، في الجسوم ، واقامت نوادي وجمعيات ، يتراسها جماعة فارغون مُزيفون • كل ذلك لِتشوة عروبة هذه العشيرة ، ولتظهره شعبًا وافسر العداء للغدائيين ، ، لكنها عادت فاشلة اطلاقا • (١٦)

وكثيرة هي الحوادث المصطنعة ، وكلها محاولات لِشحن صحدور الحدور والفدائيين بالعداء ٠

ان الواجبَ الذي تُحسه هذه العشيرة ، هناك ، هو صمودُها وعسدمُ الاخذ بالاغراءات ، اما تنازلاتُها احيانًا ، فكانت مجبرة عليها جبرًا ، طالما السلطة للاقوى ، وطالما ان الغابَ هناك ، مفتقر الى غضنفر ، يزار في وجه الذئسب الكلوبِ قائلا : « انتَ الذي عكر علينا الماء ، ، ،

فلْتحبس الجماعة مرواتها ، الى ذلك اليوم ، ولْتستمر في ترداد اغانسي شعرائِها الموهوبين ، امثال سميح القاسِم وتوفيق زيّاد وسواهما ٠٠

مَن توفيق زَياد ؟

انه = مع سميح القاسم ، رفيقه في حَلبة الشعر ، والنضـالِ الوطنـي ، والمُعتقدِ الروحي = زاويتانِ قائمتانِ في مُثلثِ طلائع ِشعراءِ القضية الفلسطينية ·

استطاع هذا المناضلُ الكهل ، ان ينتزع مركز رئاسة بلدية ( الجَليل ) ، رغم تَصلّب الصهاينة في محاولة إخفاقه • نظرا لمواقفه المشرفة ، في مساعيب ويراعه ، ضد هذا العدو الشرس « اسرائيل » ، وفي موآزرة اخوانه المواطنين ،

تشبثًا بصلابتهم ، ورفضًا لكل مهانة ٠

الى هذا الموقف المشرّف ، دعا صوتُ الضمير ، وصدى مناقبية العقيدة ، والكبرياء العربي ، هؤلاء الجماهير لتِتخذ موقفها الحاسم ، من توفيق زياد ، ازاءَ الصهاينة •

وان قصائد هذا الشاعر ، ما برحت تُجلجلُ في آذان الشباب العربيي ، موقدة في صدورهم ، براكين من حماسة متفجرة ، وصمودًا وفداء ، وإصرارا على العودة المتوجّة بالنصر المبين •

توفيق زيّاد في ( الجليل ) وفي الجوار ، خَليّة مُستمرة الدويّ ، والجَنى ، لِصالح معركة التحرير • وما العِصيان والتمردُ ، الذي يتحدثون عن حصوله ، هنا كوهنالك ، الا رجعًا صادقًا لِصريرِ هذه الاقلام ، وتفجيرًا لِتلك الاحاسيس النبيلة •

حتى نتأكد من صحة مواقفِ هذا الشاعر المناضل ، علينا بنزر من شعيره ، ففيهِ الخبرُ اليقين : عن صدق مشاعره ، وصدق عروبته ، وصدق معتقده ، وصدق اسهامه في العملِ على تحقيق قضيتهِ الفلسطينية العادلة • قال :

« بِأَسناني ، سأحمي كلُّ شبرٍ من ثرى وطني ٠٠ بأسناني ٠٠

ولنَ ارضى بديلًا عنه ، لو عُلِقتُ من شِريانِ ١٠ شِرياني ٠٠

انا باق ۲۰ ولن تقوى علي جميع صُلباني ۰۰

انا باقٍ ٠٠ ساكمي كلَّ شبرٍ ٠٠ من ثرى وطني ٠٠

بأسناني ۰۰ ، (۱۷)

ولنسمعه كيف يصرخ داخل السجن ، خلف قضبان الحديد ، غير آبه ولا متردد :

« إن يحبسونـــا · · انهـــم لن يحبســوا نــار الكفــاح لحن يحبسوا عزم الشبا برالحرر، يعصف كالرياح برالحرر، يعصف كالرياح لحرر المنسوا اغنياة "، تعلسو على هدني البطاح مربية الألصان " مربية الألصان " محسواء الجناح طلعت على الارض الخصيبة " مثل الها المنساح مثل الها إلى المنساح مثل الها المنساح " (١٨)

ولُنقرا زياداً، وهو يتحدى المستحيل ، ويتشبث بأرضه ، ويُمسك بيديـــه ، بجوارحه ، وبأوتارِ قلبه ، جذوع التينِ والزيتونِ في وطنهِ ، فلنصغ ِاليه :

وفي قلوبِنا ٠٠٠ جهناً عمرا ٠٠٠ اذا عطِشنا نعصرُ الصَخرا ٠٠٠ (١٩)

وبعد هذه النظرة العجلى لواقع العشيرة ، في الوطن المحتل ، ننتقل السي وقفة على شرفة تاريخ مشيخة العقل ، وعلى ما اسدى رؤساؤها من فضائلل في القول والعمل : فرديًا ، وطائفيًا ، وانسانيًا ، ثم سابقًا ولاحقًا معًا ·

#### هوامش

۱ \_ كتاب « الدروز » طبعة عام ۱۹۵۲ ص : ۵۰ \_ ۵۲ •

٢ ـ يوري ايفانوف والفريد ليليانتال
 عن غالب ابي مصلح في كتابه « الدروز في
 ظل الاحتلال الاسرائيلي » طبعة : ١٩٧٥ ـ
 من : ١٦ ـ ٢٢ ٠

: عالب ابو مصلح عن : Jacque Doumal et M. le Roie الرجم نفسه ٠

٤ ـ ليليانتال ص : ٨٣

مامل خلة: فلسطين والانتسداب البريطاني منظمة التحرير بيروت ايار ١٩٧٤ ص: ٣٠٧ \_ وعدد النهسسار المتاز لمطلع عام: ١٩٧٤ \_ ١٩٧٥ .

٦ ـ غالب ابو مصلح ـ المرجع نفسه ، ص : ١٥ ـ ٥٥ ٠

٧ ـ المرجع السابق ص: ٧٣ و ٧٤٠

٨ ـ المرجع نفسه ص : ٧٤

٩ - جريدة الاتحاد الفلسينية تاريسخ

· 1471 Yd 1Y

۱۰ ـ المرجع نفسه تاريخ ۱۳ نيسان ١٩٧١ ٠

۱۱ ـ ابو مصلح ـ المرجع نفسه ص : ١٠١ ٠

۱۲ ـ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ـ السنة الرابعة تاريخ ۱۹ ايار ۱۹۷۶ ·

۱۳ ـ ابو مصلح ـ المرجع نفسه ص : ۱۱۹ و ۱۲۰ ۰

۱۶ ـ ديوان اغاني الدروب ص : ٤٢ ـ . ٤٤ -

١٥ ـ المرجع نفسه ص : ١٠ ـ ٧٢ -

١٦ ـ ابو مصلح ـ المرجع نفسه ص :
 ١٩٨ ـ ٢٣٠ ـ ٢٣١ وجريدة الاتحــاد
 تاريخ ٥ شباط ١٩٧١ ٠

١٧ ـ ديوان الشاعر ص : ١٢٩٠

١٨ ـ المرجع نفسه ص : ١٠٨

١٩ ـ المرجع نفسه ص: ١٩٧

## مشيخت العسقل

#### عناصر البحث:

- ١ \_ الرئاسة الدينية الاولى
  - 1 \_ الاميرُ السيد
- ب \_ الاميرُ سيفُ الدين التنوخيّ
- ج \_ الشيخُ زين الدين عبد الغفار تقيّ الدين
  - د \_ الشيخُ الفاضل
  - الشيخ على جنبلاط
  - و \_ الشيخ يوسف عربيد ابو شقرا
  - ز \_ الشيخُ محمد قاسم عبد الصمد
    - ح \_ الشيخ محمد داود ابو شقرا
      - ط \_ المنهج الزمني

# مستبخة العسقل

### الرئاسات الدينية الاولى

كان في العهد الفاطمي ، الداعي الاولُ لمذهب التوحيد ، حمزة بن علي بن الحمد الزوزني الفارسي و ركز دعائم المذهب على اسسه الفلسفية ، ونهض مناقشا ومُفحما بسديد ارائه وبيناته ، كل فقيه ومتضلع من العلم والفلسفة واتخذ مقره جامع (ريدان) بالقاهرة ، فغدا الجامعُ محجة اقطساب الفقسه والفلسفة ، وموردا عذبا لذوي الايمان ، يتذوقون كوثره الزلال و

ولدى مغادرته الجامع ، قلّد الامام حمزة الشيخ المقتنى هذه المهمة ، وغاب عن مسرح الانظار • كان هذا في مطلع عام ٤١٢ هـ • بعد هذا التاريخ بقليل ، حدثت محنة انطاكيا الرهيبة ، اوقد سعيرها (علي الظاهر انتقاما من خلفه الحاكم بامر الله) ، واضطهادًا لجماعته الموحدين • امتد لظى المحنة مسان انطاكيا حتى الاسكندرية ، ذهبت فيها الاف الضحايا حتى مسن النسوة والاطفال ، ودامت ست سنوات ونيفًا • بعدها نشط الشيخ المقتنى في بد دعوة الترحيد ثانية ، حاثا على الصبر والتسليم الى الحق الاعلى ، وباعثا فسي الجماعة من عصارة روحه ، اصفى مناهل الخلق الرفيسي ، والانسانيسة المتعلية • كان المثل الاسمى لهذا المذهب ،بما اظهر في رسائله المتعددة مسن رحابة الصدر ، ورجاحة العقل ، وشدة العزم والحزم والدراية •

استمر نضالُ الشيخ المقتنى الملقب بر بهاء الدين ) سبعة عشير عامياً متواصلا ، ما ثناه اضطهاد ، ولا اعاق رسله وهَن وهلَع ، بل ظلت الرسائيل متواصلة طوال هذا العهد المديد ، انطلاقا من مصر • وقد المعنا الى موقيف المقتنى في حديث سابق •

وبعد اعتزاله ، وغيبته بعث المقتنى برسالة خاصة : ( الجمهورية ) السى اخوانه في العقيدة ، يبدي فيها رغبته في ان يتوكل بمهام دعوة التوحيد والسهر على رعاية الموحدين وحُسنِ توجيههم ، الاميرُ معضادٌ المكنّى بأبي الفوارس ·

تسلم الاميرُ هذه المهمة ، وكان الداعي الصالح لجماعة الموحدين الدروز ، رعى المصالح دنيا ودينا · ثم اسند هذه المهمة بعده الى اسرته التنوخيــة ، يتناوبها واحد بعد آخر ·

وكان يُطلَقُ على كل من يتقلد هذه المهمة ، لقب كُفيلِ الموحدين ، والناهضا بالدين وما الى ذلك ٠٠٠ وكان للموحدين رئيسٌ ديني واحد ، فلي سوريا وفلسطين ولبنان معًا ٠ وظل واحدًا حتى العهد الشهابي ، حيث جرت سُنّة : فرق تُسند ٠

فأصبح للطائفة شيخان ينتخبهما مشايخ الطائفة واعيانها

هذه المهمة الروحية ، على جانب كبير من الاعتبار والتوقير ، وتزداد تعزيـزا حين يتولى رئاسة المشايخ ، جهبذ ورع جريء وحكيم · تتمثل به الطائفة اكمـل واجل تمثيل ، وبرعايته وحنكته تظفر بمكاسب معنوية وافرة ·

لقد برز مع الزمن رؤساء روحانيون ، كانوا قدوةً مثلى في التقى والنزاهة والفصاحة • كان منهم المتشرّعون ، والحكماء ، والوعاظ والشعراء ، والساسة الحازمون •

ولا يسعنا اغفالُ هذا الموضوع ، كما لا يسمح الموقف ان نسبهب فيه ، فنقتطف من كل خميلة إضمامه ·

لم يصلنا عن مآثر سماحة المشايخ امراء آل تنوخ ما نصدر به هذا البحث ، وقد اكتفى مؤرخهم المشهور يحيى بن صالح في القلول : « لقلم قبل قبل التنوخيون دعوة التوحيد ، وكانوا عمادها ، ورُجهت اليهم رسائل بهاء الدين ، •

هذا كل ما اتحفنا به عنهم الميرهم المؤرخ يحيى • ولعل تتابع الاحداث ، ووفرة المعارك والغارات على التنوخيين من الحملات الاوربية يومذاك ، للمم تسمح بتسجيل المآثر الروحانية ، واكتفت بضروب القتال وصد الغارات •

لكن الامر المثبوت هو ان التعاليم التي بثُّها بهاء الدين ، واوصى بتعميمها والتزامها ولدًا عن والدين ، من الناحيتين الخلقية والدينية ، ما زالت قُطبًا في ابناء الطائفة الرائدين .

وابرز ما نقدم من ادلة محسوسة ، ماثر السادة مشايخ العقلاء ، فانهـــا صورة صادقة ، وصدى لصوت الائمة الغابرين ، يتحلى بها جيدُ الزمان ·

ان العاقل في مذهب التوحيد ، هو الانسان رجلاً كان ام امرأة ، الذي يتجلى فيه صفاء النفس ، فيبعده عن مجالسة الاشرار ، والخنوع لاهوائه الدنيئة ، والانجراف في مباهج الحياة ومغرياتها • والعاقل هو من عقل قلبّة ويسده ولسانة عن فاحش الكلام ، ونابي التعابير ، من عقل يده عن مال لغيره ، وكفها عن اي اعتداء ، ومن عقل قلبة فلا يسوق جسده للمطامع ويلهيه عن تقوى ربه بالكاسب ، ويشغله عن عمل البر والاحسان هاجس في النفس •

العاقلُ ، من اقتدى بالسلف الصالح ، وانتهج مبداً الامام بهاء الدين ، فكان الانسانَ الاكمل باطنًا وظاهرًا ، وكان بلسمًا لكل جراح ، وعونًا لمكل انسان ، لا يفرقه عن انسانيته فارق ، ولا يُلهيه عن صالح الاعمال مُلهِ ، هو لربه اولا وللانسانية ثانيًا • ومن لم يصدقُ به هذا الكلام ، فهو بالاسم والذيّ من العقال •

وشيخُ العقلاء هو السيدُ الأعلى لكل عاقل، والرائدُ الأُصلحُ والأتّقى ، وهـو نبراسُ رشادٍ للطائفةِ جمعاء •

## الأميرالسيد

« الآفاقُ عند الامير السيّد هي آفاقُ الخير الانساني الشامل ٠٠

كتب الى النفسِ الانسانية ، •

د عجاج نويهض ،

في « الرسالة التهذيبيّة ، للامير السيد ، عملُ انسانيٌّ رائع ٠٠ وانه لتَعجــزُ عن مثله حكوماتٌ وجمعيات واحزاب ، ٠

المؤرخ ، ابن سباط ،

« يَهلكُ الناس في شيئين : فضولُ المالِ وفضولُ الكلام » ·

د الامير السيد ۽

# الأمير السكيد

### صاحبُ السماحة الاميرُ جمالُ الدين عبدالله التنوخي « الامير السيد »

### انه اولُ من عَرفْنا وعرّفنا بنفسهِ شيخًا للعقلاء الموحدين •

ولد في قريبة (اعبيبه) عدام ١٤١٧ م وتوفيي عدام ١٤٧٩ م كان جامع اشتات العلوم، وحجة علماء عصره سيكن الشيدام اثنيي عشر عاما وعاد الى مسقط راسه، حيث غدا منزله مقصدًا لطلاب الفقه والدين والحكمة، وغدا محكمة شرعية لكل مواطن على اختلاف المذاهب، يَقضيي فيُصغى اليه، ويُعمل بحكم قضائه، عن رضى وقناعة •

وقد نقل الينا نسيبه الامير المؤرخ المعروف ( ابن سباط ) قوله : لم يكسن الامير السيد ، ليقربُ انسباءه ظنا منه ، ان اموالهممخالطة لامسوال الدول ، حتى انه كان يتحاشى اضاءة مصباح فيه شيء من زيتهم ، وكان يطوف البسلاد ويزور الاجاويد ، وكان يتلو القرآن كله عن ظهر قلب ، وقد اكثر من النهسي والتحريم ، وانصاعت الناسُ لاوامره ، لما فيها من حكمة وحق وكان له يوم في الجمعة ، يؤمه الناس ليتعلموا من علمه وقيل انه اوصى تلاميسنده ان يتخذوا لهم يومًا في الاسبوع مثله يلقنون به طلابهم الفقه والعلوم ، فنزلوا عند رغبته ، (١)

كانت لملامير السيد منزلة فريدة عند الدروز ، لم يصل احد اليها بعد الائمة الخمسة الاول ، في العلم والزهد ، والنشاط في التعلم والتعليم ، وفي شسرح التوحيد خاصة م

ومما يُروى عنه :

يوم عرس ابنه عبد الخالق ، بينما الافراح قائمة في دارهم نزل العريسي

يتفقد جواده فرمحته فرسه رمحة كانت القاضية عليه فورًا • علم ابوه الامير السيد بالفاجعة ، فكتم الخبر عن الناس ، المتألبين في منزله ، وسلم امره لربه ، راضيا بقضائه • ثم جاء ودعا الناس الى الولائم المهيأة • حتى اذا فرغوا من طعامهم ، وهم لا يعلمون شيئا بما حدث ، التفت اليهم الاب الصبور قائسلا : هاتوا الان فقيدكم !! فارتاع الحضور واستولى عليهم الذهول ، لهذا الايمسان الراسخ في نفس الامير السيد • (٢)

يقول ابن سباط: « ان في ( الرسالة التهذيبية ) للامير السيد ؛ عمداً انسانيًا رائعا قام به وحده ، وانه لتعجز عن مثله حكومات وجمعيات راحزاب، لقد كان الامير لجميع الناس ، وبلدته منارة ارشاد في افق الشام ولبندان ، والفضيلة عنده لا تتجزأ ، والعنصر الانساني واحد في البشرية متى صلح ، وواحد متى فسد .

كان يتوافد على منزله المتخاصمون من حلب حتى فلسطين ، مرورًا بدمشق وبعلبك ، ويرجعون من عنده راضين بحكمه ، وكلهم ألسنَة شكر ·

لقد امر بعمارة المساجد في القرى وتجديد الجوامع ، وانشأ الأوقاف وجلب الفقهاء · وكان يُعلم الطلاب ويعطي من ماله اجورًا للفقراء منهم ·

في الخُطبة التي ارتجلها الامير السيد ، يوم وفاة ابنه ، عبرة كبيرة لمن يتعظ ، ومُثل اعلى في التجلد والرضى والتسليم • قال فيها :

ايها الناس ان للهِ وانا اليه راجعون · يطوي العمر الجديدان ، ولا فوت من الموت ·

ايها الناظرون الي ، اتظنون ان صبري على فقد ولدي الصالح جَهالة ، او ترك اعتراضي ضلاله ؟ ؟كلا ! بل الصبر مطية من ارتقى ، والرضى منارة من ائقى ٠٠

ايها الناس: انتم كطير مسجون في قفص الارادة ٠٠٠ قد بلــــغ العصــرُ اخرَه، وعما قليلٍ يظهر الجزاء، ويعرف العاملُ عملَه ٠٠ ولا يضيعُ مثقــال ذرة ٠٠ » (٣)

وحين كان الامير السيد مسجى على لوح المنية ، انحنت على يده زوجتُـــه

(ست العيش) قائلة: يا مُعلم الخير!! لِمن أوصيت بي ؟؟

وقال ابن سباط: أن مراثي الشعراء والخطباء جُمعت في اثني عشر كراسا لكن الاحداث بددتها كلها ٠

للامير السيد كتب متعددة في الروحانيات والشرع وأهمها ، اربعة عشير كتابا شرح فيها بعض رسائل التوحيد ، شرحا عميقا مستفيضا تدعيى برشروحات الامير السيد ) وكل كتاب منها لا يقلعن اربع مئية صفحية ، منسوخة نسخا ومحظور على غير ( العاقل ) تلاوتها ٠

يقول المؤرخ عجاج نويهض : « انك لا تجد فراغا في دعوته وآرائه ، والآفاق عنده هي آفاق الخير الانساني الشامل ٠٠٠ فهو لم يكتب بوجه المحصر لبني معروف ٠٠ انما كتب الى النفس الانسانية ، ٠ (٤)

من يتسنى له قراءة مؤلفات الامير السيد يجد الغالب عليها في الاسلسوب والمعنى ، هو سهولة العبارة ، والغنى في المرادفات ، وصحة التعبير ، وبلاغته، كما يجد فيها روحا انسانية متعالية ، تروض النفس والخُلق ، وتبحث فسي النواحي العملية من الحياة ٠

يقول المؤرخ نريهض : « ان منازع الامير السيد موزعة على اكثر من شخص واحد : فيه من ( الغزالي ) اتساع الافق وسهولة اللغة ، وفيه من علماء الصدر الاول للاسلام العزوف عن الدنيا ، ومجابهة السلطان بالحق و وفيه نزعية ( لوثر وكالقَن ) بحيث ان للعقل ان يفهم النص ويفسره بغير سيطرة خارجية وليس للشعبذة من طريق اليه وفيه نزعة الشيخ ( محمد عبده ) عن حيث ان بالعلم تصقل الاذهان ، ويصفو الوجدان وفيه نزعة ( الكواكبي ) من حيث ان الاستبداد من اين جاء ، لا تقتلعه الا الجماعة عماعة منظمة متعاونية وخلصة ،

واكمل: « الامير السيد لم يحذُ حذو ( الشهرستاني والبغدادي ) فيي ان العالم مقسم الى ملل ونحل بطريقة اصطناعية ، استيفاء لعدد حسابي ، انميا خلقوا ليكونوا امة واحدة عن طريق مذهب انساني واحد • (٥)

ولكي نكون على صدق مع الحقيقة والمؤلف ، نقتطف بعض التعابير والحكم من مؤلفات الامير السيد :

- ١ ــ « اياك ان تقول : ان الله عفور وحيم يغفر ذنوب العصاة ، فتُضيـــن
  - ٢ ـ الحب يورث الرضى بأفعال الحبيب ٠
    - ٣ ـ لا تطمع في ان تحصد ما لم تزرع ٠
  - ٤ ـ من لم يكن صادقًا بلسانه فهو بالقلب اكذب ٠
    - ٥ \_ المعرفة اساس الخير جميعه ٠
    - ٦ البصيرةُ الباطنة اصدقُ من البصر الظاهر ٠
  - ٧ \_ يهلك الناس في شيئين : فضول المال ، وفضول الكلام ١٠ (٦)

هذا قطر من بحر، مما للامير السيد من حِكم قيمة ، وتوجيهات للخير والصلاح والتعاضد والتجاب ، بعيدة عن كل عصبية دينية وقومية والقيد العتى نفسه من جميع قيود التقليد الاعمى ، شرع يبث في جماعته روح التجدد والانفتاح الرصين ، داعيا الى محاربة الغوايات والعصبيات التي زرعها ويزرعها في نفوس الجهال ، ذوو الاغراض الرخيصة من الحكام •

ان الفضل الاكبر للامير السيد ، في ذلك الزمن الغارق بانكماشه ، الملتزم بكثير من التقاليد الضارة ، هو في ان الامير قد وقف في مجتمعه المتخلف ، واصد على الانفتاح الخير البناء ، وبطلان النواح للنساء في المآثم ، وقطيع المناداة على الاموات ، ودراسة القرآن الحكيم ، وفتح المدارس ، وتعليم البنات أسوة بالبنين ٠

ولقد كتب المؤرخ يوسف ابراهيم يزبك رسالة موضى عُها : ( وليَّ من لبنان ) بين فيها تاريخ الامير ومنجزاتِه وآثاره ، ومما ذكر من حكمه ، نرويه خاتمــة طيبة لذكره الطيب :

- « ١ ـ من صبر على مِحَن الزمان ادركَ نعيمَ الجِنان •
- ٢ \_ من آثر في الدنيا طلب الجاه ، لم يبلغ في الآخرة ما يتمناه ٠

- ٣ \_ من جعل نفسه عرضةً لِشهوات الدنيا ، لم يحصل على لذة الآخرة ٠
  - ٤ ـ نظرُ العاقل بفكرِه وخاطرِه ، ونظرُ الجاهل بسمعِه وناظرِه ٠
    - ٥ \_ من ذاق حلاوة الثواب ، هان عليه المصاب ٠
    - ٦ من أيقنَ بزوال الدنيا ، أستهانَ بِصولة الاعداء ٠

من المَّ بدراسة مجتمع الامير وبيئته ، وتلمّس ما فيهما من تخلف حضاري ، قدر تلك المواقف الجريئة ، والروح التقدمية الحية ، التي تحلى بها سماحـــة الامير الجليل •

فما احوج البلد ، على مُختلف طوائفه واحزابه ، الى سيد مقدام حصيف يفرض طاعته على كل مواطنيه ، ويعمل على ازالة هذا التخلصف الحضاري ، والنزعة التقدمية المزعومة ، في هذا الجيل الذي يتبجّح بان له حضارة ، وفيه تقدمية ، وهو من كليهما براء ، وهو عن صحة الايمان ، وانسانية الانسان بعيد ، بعيد ،

# الامير سيف الدين التنوخي

حين افل نجم الامير السيد نشط تلاميذه باحثين عن خلَف يسد الفــراغ او بعضه ، فوجدوه بغير كبير عناء ، في نسيبه الامير سيف الديــن يحــي التنوخي الشاعر الموهوب •

ولد الامير في عبيه عام (٧٨٩) هـ وتوفي عام ( ٨٦٤) بعد وفاة الامير السيد بقرابة عشرين عامًا • نشأ شاعرا يتغزل ويمدح ، ثم تاب توبة خَلوصا • (٧) ويلحظ ان تدينه كان يعتمد على العمل الصالح والمعاملة المستقيمة ، اكثر مسن اعتماده على الطقوس والعادات ، وكان على جانب من الثراء • يُحكى عنه ، والقول موثرق به = ، انه كان يمتطي فرسه ، وتحته خرج ،قد احتقب فيه اموالاً ، من رزقه ، يطوف بين القرى الجبلية ، حيث الفقر مخيم ، والحاجه ماسة بعض الناس ، حتى اذا التقى فقيرًا ، هتف به ان يتناول من الخرج حاجته، واذا صادف غنيًا ، طلب منه ان يضع في الخرج ما تيسّر لديه • حتى غسدت

الكلمة الى اليوم مثلا: «حطّ في الخرج » وكان للامير ايام معينة يتم بها هذا الطواف ، وما برح على حاله ، مستمرا في الاخذ والحط بالخرج ، الى ان عاد ذات يوم لمنزله ، فوجد عينتي الخرج مليئتين • ادرك عندها ان موجة العسر التي كانت طاغية قد انقبضت بمساعي المسؤولين ، وان الشعب قد اكتفى وعزته تابى عليه الاخذ على يُسر • فانقطع الاميرُ عن هذا التجوال • (٨)

هذه النادرة ذات ابعاد في قيمتها ، ان يصدر من امير وشيخ جليل هذا التحسس بحاجة الشعب الى العون ، عون لا ذلة فيه ولا انكسار ، وعطاء بلا تبجّح ولا استكبار ، وشيخ يزن الامور ويعالجها بتؤدة واحتشام وما هلوالقادر السليط ليحل الضيق ، ويفرج الازمة ويؤمن الشعب ، لكنه على غناه وسخائه ونشاطه ، استطاع ان ينقذ بعض شعبه من ضائقة ألمت به ولو لم يكن لسماحة الامير ، مرتبة مرموقة ، وكلمة مطاعة ، وثقة عمياء لما كان الغني بماله في الخرج ، ولا يعلم اين مصير المال .

والدرس الاروع في هذه النادرة ، هو ان هذا الشعب الفقير ، حين احسب بقليل من الاكتفاء ، تمنع عن بسط اليد للاستجداء ، ولمو بحشمة فائقة • فهنا القناعة مصحوبة بالعزة والاباء ، وهنا النظرة الصادقة للمادة على انها اداة القضاء الحاجة ، لا هي غاية ولا وسيلة للاعتزاز •

هذه النادرة تنقل الصورة الصادقة عن الشعب الدرزي بفقيرِه وغنيهِ وأميرهِ • وحسبُه بها تذكرةً لِقوم مُضللين •

لم يصدف اميرنا الجليل عن نظم الشعر ، حين اعتزم مسيرة الحق ، وقد كان في شبابه الشاعر الصدوح الطروب لكنه عاد فاتخذ من الشعدر اداة لكشف سريرته ، ومناجاة باريه ، والاتكال عليه ، وكانت تعصف في نفسه رياح الاهواء ، فيلجمها بالزهد والرصانة ، محذرا كل غاو من مغاب غوايته ٠

وهذه مقاطع نرويها من شعره الكثير ، فهي الدليل الصحادق على مكنون صدره :

يقول:

مُجاورة اللئام اشبت فُسرًا واصعب من مجساورة السباع تلين جنوبهم تحست المواطسي ونفث سمومهم نفست الافاعي ونفث سمومهم نفست المرا بعاجز ان رمست المرا بعون الله ، عسن كسد الذراع ولكني انطوى في الزهد عزمسي كما تُطوى الكتابة فسي الرقاع

. . . . . .

ويقول:

والنفسُ امارةٌ بالسوء ان طلبست المسلكُ الوعسرُ المرا ٠٠ يهونُ عليها المسلكُ الوعسرُ معدوِ كل لبيب نفسُه ٠٠ فاذا ما استحكمت منه ، لا تُبقي ولا تسدَرُ موارده عندما لذت موارده عُقبى اللذاذة من ياتي الغمُ والكدرُ ٠٠٠ كل المصائب عند الموت في هونَ والموتُ عند هوانِ النفس ٠٠ مُحتقرُ مواك بدا فالطلّ ينهلُ في أعقابه المطلسبُ المطلسبُ الملكةُ في أعقابه المطلسبُ والنفسُ بالغةُ فسي شر صاحبها ما ليس يبلغهُ بيضٌ ولا سمُسرُ (٩)

يصور لنا الاميرُ بشعره، الدورَ الخبيث الذي كان يقوم به اللئام ، وتسكمهم ومحاباتهم حتى تتاح لهم الفرصة لنفث سمومهم في البيئة ، وفسي اخبسار الناس • انه الدور نفسه ، يلعبه الخبثاء ويتحسنون اتقانه ، في كل زمان ومكان •

ويبدو شاعرنا الجليل ، من خلال هذه الابيات اليسيرة ، ذلك العمــــلاق

الحازم ، فلا يرده غير خالقه عن عزم اراده ، يناله بكد دراعه ، لولا انه الزهدد في الدنيا ، وفي مشاغلها •

وانه حين يصف اعاصير الهوى وعنف مهب الشهوات ، فانه ادرى بها ، لانه خبرها واستطاع أن يصدها بارادة وعزم ، ليلتقي مع مسيرة الخَلَق الصالح ، على طريق العفة والصدق والاتزان •

لقد احتوت نفسُ سماحة الامير سيف الدين الى جانب تذوق الادب الرفيع والحس المرهف ، احتوت عزة الامارة وأنفتها بتواضع ورفق ، وزهد المتعبدين وقناعتهم والامثولة التي لقنها الاجيال الطالعة ، ليظل صداها داويًا فسيسي مسامع الصديقين البنائين من بني البشر هي : (حط في الخرج) على مضمونها الصحيح •

# الشيخ زين الدين عبد الغفار تقي الدين

خلفَ الامير سيفَ الدين في رئاسة مشيخة العقل: الشيخُ زينُ الدين عبـــد الغفار تقي الدين ولد عام (٩٦٥ هـ) وتوفي (٩٦٥) الموافق لعام (١٥٥٧) م في كفرمتى •

يقول القاضي المؤرخ ، امين طليع : « ان منزلته ( عبد الغفار ) تأتي بعد منزلة الامير السيد عبدالله التنوخي ٠٠ تضلعًا من العلوم الروحية ٠ كان شيخا فاضلا ، ورعًا ، تقيًا ، عاملا في الفقه والدين وسائر العلوم ٠٠٠ بلغت كتبـ المتعلقة بالدين منزلة عالية يستعان بها في تفسير ما غمض من النصوص ٠٠ له مؤلفات كثيرة اهمها النقط والدوائر ومجرى الزمان ٠ كان من اعلم مشايسخ الموحدين واكثرهم انتاجًا واسبرهم غورًا في معرفة اصول الدين والفقه ٠ لقسد طار صيته من حلب حتى فلسطين ٥ • (١٠)

كان سماحته لا يجد متسعًا من الوقت ليصرف بعض عمله او انتاجه لمعالجة مشاكل الناس ، شأن سلفِه الامير ، بحيث انه ملأ كل فراغ من وقته ، بعسد الصلوات والمناجيات الروحانية ، ملأه بالتأليف في المسائل الدينية ، وقد تعمل فيها الى ابعد حد ، واظهرها بأسلوب لبق ، متين ، مُحكم العبارة ، صادق

التعريف · لهذا كان وما زال لآثاره الفقهية اثر بارز في المعتقد الدرزى ·

وقد كان سماحتُه ، كما ستصوره لنا بعض المقتطفات من ادبه ، مثال الشيخ الزاهد ، الورع ، الحكيم ، المتعمق في دراسة علوم عصره كافة ·

لقد تعمق حتى سبق ابن سيناء في امر النفس وخواصّها وماهيتها ومعرفة كل حالاتها عاصية كانت ، ام ناطقة عاقلة مطيعة ٠

من قوله في النفس: « يجب معرفةما هي ( النفس ) ولماذا خُلقت ؟ هي عاملة عالمة حية جوهرية ، شفافة قابلة للصور ٠٠ تقبل الجهل كما تقبل العقل ٠ ،

وقال فيها : « هي واحدة » ، ناطقة روحانية ، دائمة الانتقال من جسم الى جسم • وفي حالها اثنان : نورٌ وظلمة • • وفي نعوتها ستة : عاقلة ، عالمه جوهرية ، شفافة ، لا تتجزأ وقابلة للصور • • »

ثم « اما معرفتها ، فتطهير طبائعها الولية من الطبائع الضدية ، وهـو ان تطهر حرارة العقل من المعصية ، والشراسة والنزق ، وتطهر قوة النور مـن الظلمة والغفلة ٠٠٠ ويطهر سكون التواضع ، من الاستكبار والعجب ، وتطهر برودة الحلم ، من الجهل والحُمق ٠٠٠ »

ثم اضاف : ان النفس عاجزة ، ولا حول لها ولا قوة ، بل القوة والحسول والعظمة ، هي لخالقها ٠٠٠ »

واضاف: « انها ( النفس ) مفتقرة الى المفيدين ، يعلمونها الخير، وينهونها عن الشر ، لكي تسلك سبيل السلامة ٠٠٠ ومن معرفتها لذاتها ، انها لا تتعدى طورها،اي منزلتها ، ولا ترى لنفسها ميزة على احد الا بالعلم والعمل » • (١١)

هذا هو النهج الذي اتبعه سماحة الشيخ زين الدين في كتاباته . والى هدذا المستوى الرفيع يعلو ويعلو ، ليصل الى افق يلتقي فيه الانسان بأخيه الانسان ، حين تصفو النفوس ، وتتعالى عن زخارف المادة ، وترتفع فوق مغريات الحياة الدنيا • فمن اين يدخل للنفس ، في مسلك التوحيد ، متى صفت ، اي حسب للذات والتسلط والدس ؟؟

تلك هي معرفة النفس في عقيدة التوحيد الدرزي، والعاقل حقا يُمسك نفسه ،

عن كل معصية وطياشة وحمق ، ويطهرها بقوة النور الذي تحتويه ، من كلل تعصب اعمى وانكماش ، حيث تنطلق للحياة الدنيا ، منفتحة على المبلسرات والصدق والخير ، لا اثر فيها للبغي والعدوان ، تقبس نورها البشري مسلن نور الحق الاعلى ، فكل ما يصدر عنها : مكارم وحسنات ، ولا نزعة في سكون النفس الولية ، الا للطيبة والتواضع والحلم ، فهي ابدًا في وئام مع السلام والصفاء والمحبة ، ترى الاخرة الصحيحة في عالم صحيح ، والحبة الصادقة غذاء لها ، ودافعًا لمقوماتها ، في دنيا الناس ، اما برودة الحلم في النفسس الولية ، فهي الحافز الانشط لدفعها شطر الكمال ، حيث تذوب كل الفوارق ، وتنصه للهرات ، وتنطبق الضلوع على قلوب عامرة بالسذوق السليسم ، والغيرية المتناهية ، والتسامح والتغاضي والتوحيد ،

على هذا الشاطىء الامين يرسو زورقُ النفس الرضيَّة ، وكل عاقل لا يسعد بالوصول الى هذا الشاطىء ، لِضعفٍ في ايمانه ، وخلل في بعض محركات جوارحه ، وانقباضٍ في مدى بصيرته ، يبعث فيه النزوع الفردي ويثير (الانا) الناهشة ، انما ذلك العاقلُ ، هو عاقلُ بجسده وبُردَتِه .

فما اسعد مجتمعًا تراضت فيه النفوس ، وتصافت القلوب، وتشابكت الايدي على بناء حضارة ، وَضَعَ حجَرَ الزاوية في رُكنها ، الاقطابُ الصالحونَ في كل شِرعة حق •

#### الشيخ الفاضل

ولم ينقضِ على وفاة العلامة الشيخ زين الدين نصف قرن ، حتى جـــاد الزمان برجل الفضل والمبرات ، بالقدوة المثلى للخلقِ القويم والطيبة والزهـد، والعفة والتقى •

في سفح جبل الشيخ ،وبقرية صغيرة تدعى ( الشُعيره ) ولد وترعرع الشيخ ( محمد ابو هلال ) الملقب : بالشيخ الفاضل • وكان عصره عصر الامير فخر الدين الثاني • تساوى القطبان في هذه الرقعة الصغيرة لبنان : هذا بالشجاعة والعزة والعنفوان ، وذاك بالتقوى والزهد ، والعمل بأحكام الدين • حط ترحاله في دنياه عام (١٦٠٥ بقرية (عين عطا) بسفح الجبل نفسه ، فغدا قبره مرزارا يؤمه الموحدون الدروز تبركا منه ، وتنسماً لعبير الاخلاق الرضيدة والنفسي الصافية ، والوجدان العامر بالروح الانسانية الرهيفة •

قال (عجاج نويهض): « أن صاحب ( الآداب ) عَرَفنا أي نفس كبيرة ، وارادة جبارة كان يحمل أبن جبل الشيخ ، وأي رجل دين ودنيا كان . ملل طراز عجيب لا مثيل له ، • (١٢)

ويتابع المؤرخ: « لقد بلغ الشيخُ الفاضل ولا نزاع ، الذروةَ العليا مـــن الشهرة الدينية في بلاد ابن معن الكبير ، واذا استثنينا السيد الامير عبدالله التنوخي ، فلم يبلغ شيخ اخرُ ، في القرون الاربعة الاخيرة مبلغه من الديـن والعمل بأحكامه بدقةٍ متناهية غريبة ، • (١٣)

لم تسمع احداث ذاك الزمن ، بما حل فيه من نكبات ، وما قام من ضعوط واضطهاد ، من الدولة العثمانية على ابناء لبنان ، بعد انتهاء فخر الدين . لحم تسمح ان تُبقي لنا من تراث الشيخ الفاضل ، الا شذرات ، دُونت في كتاب اسمه (آدابُ الشيخ الفاضل) • ان هذا اللقب الشريف قد تغلب على الاسم الصحيح فاصبح العامة لا يعرفون الشيخ محمد ابا هلال ومزاره ، بل الشيخ الفاضل ومزاره • وهو نفسه • يقول المؤرخ : ان من يدخل الحمى (الآداب) يشاهد فيه الشيخ الفاضل ونفسه الكبيرة ، ومزاياه التي تفرد بها ، ويحدى مجالسه العامرة بحلقات الشيوخ ويستمع احاديثه وتفصيله الاحكام فحدي السائل والقضايا ، ويرى طراز المعيشة التي كان يعيشها هذا العابد الاكبر ، واسلوبه في الامر بالمعروف ، وسياسته الدينية • كان يُنفق المال ولا يدخره ، حتى انه حين طلب اليه ان يكتب وصيته ، قال : : « ما في عُمري كله صررت قرشا لاجل الادخار ، • (١٤)

لقد كان يحضُ الاخوان على القناعة والكفاف ، وينهي عن السرف والتبذير ٠٠ وكان يحب القنع ويفعله ويستحسنه من كل احد ، كان يفعل ذلك في طعامه وشرابه ولباسه ، ويأمر به غيره ٠٠٠ كان يحب الرفق والايثار بين الاخهوان ، وكان يقول : اذا اراد الله بقوم خيرًا ، انزل بينهم الرفق ٠٠٠ وكان دائمها بردد : النظافة من الايمان ، ويقصد نظافة القلب والجسد معا ٠

وقيل انه جين احس بقرب الاجل ، قال للحاضرين حوله : مطاوبي منكم . ألا تدفنوني الا في حقل ينحرث ، حتى لا يُعرف لي قبر ابدا • ثم قـــال : ولا تنعوني الى احد ، وبلغوا عن لساني ان لا يرَثيني احد ببيت شعــر ، وان لا يرَثيني احد في عزائي شيئا • (١٥)

كان القاضي الفاضل صورة صادقة عن امامه المكرم (ابن مضعون النجاشي)

فكانت « صومعته دنياه ، وهي محجة لاهل التقى والكرم والهداية · وكان هــو الصوت الخافت للحقيقة العليا ، يرجعه صدى جياش داو ، في اعماق الضمائر، يحث الانسان الى الاستسلام والطاعة لخالقه ، وينير في نفسه طرائق الصـلاح، فيتسلم الانسان هيكلا ماديا ، ويضفي عليه من الروحانيات ما يجعل منه مرتكزا للفضيلة ومكارم الاخلاق · ان توجيهات الشيخ الفاضل تصيــغ الانسـان : انسان اللحم والدم والشهرات ، تصيغه ، جذوة وقادة بالضيـاء السماوي ، فيحقر المادة ، ويقدس الحبة ، ويفيض وداعة وولاء للجماعات ، فلا يفرق بيـن انسان واخر ، الا بالعمل الخير والمنطق الحشيم · كذا كانت صومعة ابــن مضعون ، ايام الرسول وكذا غدت خلوة الشيخ الفاضل بعد زهاء عشرة قرون مواعظه ، عاملين على الاقتداء به جُهد المستطاع ،

هذا هو السلك النوراني العريق في القدم ، يعتد ويزداد اعتدادًا ، محتفظا باليقه وصفائه ، منذ كان هرمسُ الهرامسة من خمسة وخمسين قرنا حتى اليوم ، يسطع في كل خلوة طاهرة ، وبكل صدر عامر بالايمان ، عاملاً على دفسع الانسان لعجلة الحضارة الحق والضدق ، الحضارة التي تزرع في الصدور المحبة والاحتشام ، والعفة والنشاط للعملِ البناء ، الحضارة التي يزول فيها تجهيلُ الضعيفِ وتجويعُهُ وابتزازُ جهودهِ ، ويُلجَمْ فَمُ المُحتكرِ والمستعمِر ، ويداه •

وقد كان الشيخ الفاضل مُلِمًا بالشعر ، حذا فيه حذو الامير سيف الديسن سلفه ، وحذو ابن الفارض و وابن العربي ، لكنه كان مؤمنا برب سرمسدي ، يتجلى تأنيسا لخلقه ، فما غالى في صوفيته ولا تناهى في انخطافه ، بل ظلل العقلُ سيد الموقف ، كان متكلا على الله لا متوكلا متخاذلا ، كان ينادي : حيّ على خير العمل •

ولكي نزداد خبرة لنفس هذا الشيخ الجليل ، نختار بعض مقاطع من شعره، تنبئنا عن حقيقته وترينا وجهَهُ الصحيح ·

اهلُ المودة ما نالوا الذي طلبييوا حتى لربهم في الخليوة انفيردوا تراهم الدهر ، لا يمضيون من بليد الا ويبكي عليهيم ذايك المليد مساجد الله ماواهم ومسكنهم
 وعيشهم طيب في قربيه رغسد أغسد ناجوه في القرب بالتعظيم منفسردا
 غابوا عن الكون فيه عندما «شهدوا»

• • •

#### وله ايضا:

للهِ قوم سموا بالعلم والعمل برغبة صدقت في طاعمة الازل برغبة صدقت في طاعمة الازل و وما لهم رغبة في الحرص وما لهم رغبة في الحرص والامل لا يفتندون بالمسوال ولا ولمد ولا يريدون والادلي ولا يريدون والادلي نفوسهم في حب سيدهم من فاتك العلمل حب شفى صدرهم من فاتك العلمل وولا به عن ذات انفسهم كما تغيب نجوم الليل و بالأقل (١٦)

ولنسمعه في هذه الابيات التي تذكرنا بشعراء دولة عمر بن عبد العزيلز ، ففيها الصدق كل الصدق في الابتهال والتضرع والخشوع ، وفيها متانة التعبير وحسن الصياغة ٠

#### قال :

الحمدُ لله حمدًا دائما ابدا ما دمت حيا ودام الروح في جسدي والشكر للمصطفى المختار سيدنا عين الزمان ، وعين القلب والكبدر وآلهِ الغررِ الانجــابِ صفوتــه باللفظ والفكر والاوهام ٠٠ والخَلَـدِ هم بُغيتي في الورى ، دون الانام،وهم شم بُغيتي في الورى ، دون الانام،وهم شمولي، ومطلوبي، ومعتمدي ارجو شفاعتهم يوم الحسابِ غـــدًا عند الالهِ الكريم القــادرِ الصمــدِ

ولنقرأ له مقطعا من قصيدة يقلد فيها نهج البرده :

مسعدرة بهجير دائم الضرم مسعدرة بهجير دائم الضرم مسعدرة بهجير دائم الضرم بحدق فضلكم ، جودوا بقربكم بحسب مالكم من سابدق النعم ولا تردوا طِلمال الوالهين بكم وتتركوهم لقاً ، في التيه والعدم فندن في الحب لا نصغي لعاذلنا

#### الشيخ على جنبلاط

لننتقل من خلوة الشيخ الفاضل ، حيث العزوف عن الدنيا ومتاعها السمى سماحة الشيخ على ربخ جنبلاط ، الشيخ الذي استطاع بما له من مكانة دينية مرموقة ، وفضل وتقوى ان يقيض له الجمع بين الدين والدنيا ، بما اسبغ الله عليه ، من ارزاق طائلة وخير عميم •

كان سماحته من كبار الاقطاعيين في بر الشام؛ امتد به العمر مسن عسام ( ١٦٩٣ ـ ١٧٧٨ ) و زاد في ثروته ما تملكته زوجته عن ابيها الشيخ قبلان القاضي ، من قرى اقليمي التفاح وجزين قاطبة ولما كان يملك الاستعسداد الفطري لتولي المناصب الخطيرة ، وكان على هذا الجانب من الغنى المسادي والخلقي ، حيث التقى فيه : السخاء المفرط والجراة الفائقة ، والادارة الحكيمة،

وتقوى خالقه العظيم • لذلك كله أسندت اليه مع الزعامة الزمنية الاصيلية ، الزعامة الدينية ، فغدا شيخ عقلاء الطائفة ، ولم يكن للطائفة حتى عهده غير شيخ واحد لكل العشيرة وكان مقره بعد المختارة : بَعدران،حيث نشاهد بقايا قصره حتى اليوم •

تنبئنا هذه الصلاحية الواسعة ، وتحمل تبعاتها واعبائها، ما كان لسماحــة شيخنا المعطاء من تسامح ديني ومن مكانة سامية بين معشر الدروز ، وبيــن كبار الحاكمين على امتداد هذه الاصقاع ٠

وهناك بادرة صدرت عنه ، اضافت الى ثروته الطائلة ثروة مماثلة • والبادرة هي :

لقد اضُطر والي عكا التركي الى السفر لاسطنبول ، فأعوزه المال • خطر له ان يستدين من سماحة الشيخ علي جنبلاط ، فطلب ، فلبي طلبه ، عطاء بغير سند • بعد قليل ، عاد ذلك الوالي المعزول ، واليًا على بلاد الشام ، فكان وفيئا لسماحته ، اذ اصدر امرًا يمنحه فيه تملك البقاع الجنوبي شرقا وغربا • فأقطع الشيخ بعض قراه للمخلصين له ، وتسلم الباقي ، وفاضت عليه النعم ، وكان الهلا ، اذ انه احسن انفاقها ، وخص عائلات كثيرة بمعظم قراها : في الساحل والداخل • (١٨)

ان شيخنا المذكور هو جد الزعيم الكبير الشيخ بشير ، فاذا كان قسد فات السلف ان يتجند كليا لمعترك السياسة الوطنية ، فلم تفته لفتة مباركة على ابناء البلاد ، حيث ساند في مشاريع عمرانية كثيرة ، بقدر تطلعات بيئته ومستلزماتها، واضطلع بأعباء السياسة الروحية ، على سعة مدى نفوذه ، فكان الشيسخ الورع ، كثير الصدقات ، خاصة على معشر العقال المعوزين ، اية عظة نغنمها من بادرة سماحته مع والي عكا ؟؟ اكان في حسبانه عودة الوالي ؟؟ وأريحيت تلك ؟؟ اما كانت الدولة العثمانية على كف عفريت ، تتخبط فسي سياستها الداخلية والخارجية ، وفي دفاعها عن ممتلكاتها في الشرق والغرب ، وفسي المرآمرات التي تحاك لها ، والعصبية الجامحة التي اخذت بعاصفتها ملسوك اوربا ضدها ؟؟

أيعقل في هذا الصخب والقلق ، أن يستُعيد الوالي نفوذَه ، وقد صدر الامر بعزله ؟؟ وأي مستندٍ عليه لِيقوم بوفائه ؟؟

كان يعرف شيخنا الوقور ذلك كله ، وكان مع كل هذا ، ذلك المسماح النبيل ، فما ارتضى مستندا ، يثبت حقّه ، ويعيدُ له ذلك المبلغ الضخم ·

ولم تربط كليهما صداقة ، ولا جوار ، ولا حبَّ لكسب واغتنامُ لمنصب انسا كانت الرابطة ، ذلك الشعاع الروحي ، الذي اعتصم بخيطه سماحته ، فتعلسم وعلم خدمة الانسان ، لانه إنسان ، وبحاجة لان يُخدم ، متعاليًا فوق العصبية القومية ، والنزعة الطائفية ، مُترفعًا عن حب المادة واختزانِها ، حين تدعو حاجة ' انسانِ اليها ، ايا كان ذلك الانسان ·

وفوق هذه المزية السمحاء فان مناقب كريمة كانت تواكب كل تصرفسسات سماحته ، من حب للتعاون بين افراد البلاد ، وعدل في قضاء الامور الموكولسة اليه ، وحسن ادارة في مجالي الاجتماع والتشريع ، وتسامح ديني مطلسق تلك المناقب ، تناقلتها الالسنة عبر البحر ، حتى حدَث بقداسة البابا كلمنست الثالث عشر ان يتوجه برسالة لطيفة الى شيخنا الجليل ، بتاريخ ١١ إيلسول الالارجو فيه ان تشمل عنايته ، احد بطاركة الروم الكاثوليك في لبنان (١٩) •

من مضمون رسالة المقام الاقدس ، يتبينُ لنا مقدارُ الثقيل السياسيي والاجتماعي لرائدنا الجليل ، في هذا الجبل الاعز • ومن يواكب مسارَ التاريخ في لبنان وسوريا معا يتحقق :

انه ما كان للمادة من دور اخّاذ في كل زمن ، مع كل الشخصيات الخطيرة في معشر الدروز ، اكانوا زعماء دنيا ام عقال دين · ومناقبهم كانت ملازمــة لنفوسهم الدوّارة ، تنتقلُ معها وتزداد تبلورًا فتختلط الجماعة بزعمائهـــا ، معتصمة بهذه المناقب · ولم تكن زوابع المحن التي اجتاحت عشيرتهم مــرارا ، لم تكن الا صِقالًا لِجوهرهم ، ومحكًا للذهب الابريز ، حين يعلوه بعض الصدا · كلها مناقبهم مترارية · · · الى حين يُبعثون ·

# الشيخ يوسف عربيد ابو شقرا

وزمنَ دارتُ رحى الاحداث على المعنيير ، وشاء زعماء الدروز مختارين ان يسندوا الحكم في بلادهم ( جبل معن ) الى الشهابيين ٠ كان منهم الامير يوسف شهاب ومقره دير القمر عام ( ١٧٦٢ ـ ١٧٧٠) م

خطر لهذا الامير يومًا ان يفرض ضريبة على الشاشيّات وقد نوهنا عن ذلك سابقا ومن الواضح ان الشاش يكثرُ استهلاكه لدى الدروز بسبب المناديل المتهدلة والعمائم الكثيرة وما كانت الضريبة الا ارضاءً لِجشع المستعملين العثماني ولتزلف حاكم الجبل ومرضاة اسياده المستعمرين ثم لتمريليل انوف الاقطاع الدرزي المتصلب بحقه في السيادة هذه العوامل دفعت الاميل يوسف لان يصرّ على تحصيل هذه الضريبة أيتم له ذلك واي إرغام للدروز إذا تم !!

غير ان احكام القدر كانت اعنف من حكم الامير ، لان العدل سيد الاحكام ، ومتى انحرف الحاكم لهوى في نفسه ، فعلى الشعب ان ينهض الى تقويمه ·

هكذا اراد سماحة الشيخ يوسف عربيد ابو شقرا ، لانه المسؤول الاول عن جماعته الموتورين ، اراد ان يطالب بحق لجماعته ، وان يناقش ويناهضس وان يغضب وينذر ، فاستشاط الامير غيظا وصرخ : هذه البلاد لا تتسع ليوسفين » •

اجابه الشيخ بلهجة مثلها: « المُزْروكُ يرَحل » وخرج من عنده ، فبات فيي بعقلين وكتب في ليلته الى القرى الدرزية المجاورة يقول: اخواننا ابناءَ الطاعة:

يقتضي حضوركم في صباح يوم كذا ، الى مرج بعقلين بالاسلحة الكاملة ، والذخائر الوافرة ، لأمر يحبه الله •

التوقيع : الفقير لله يوسف عربيد أبو شفرا (٢٠)

في اليوم المعين ، تدافعت العُقّالُ من كل صوب الى مرج بعقلين ، فبلغ عددُ الجماهير سبعة آلاف • كلهم بالعمائم الناصعة ، والاسلحة المغمَدة •

قص عليهم الشيخ ما حدث ، فأكبروه وصاحوا : لننتقمن • وكان المرج يموج بالعمائم ، وكانت المرصانة هي المهيمنة على الموقف ، لان الجموع كلهم من العقال وكلهم يصح فيه قول شوقي :

« الليتُ يُسرفُ فـــي الفعـال وليس يُسـرفُ فـي الزئيــيرِ ،

على ان سماحته قد شاء ان يتريثَ قبل الهجوم ، فأرسل الى الامير يُنسذره

بابطال الضريبة ، فجاءه الجواب بالاصرار عليها ، من غير ان يتحسب الامير لعقبى تصرفه ، لما وعى الشيخ والجماهير هذا الجواب تصايحوا : « ما عدنا نطيق ، هيا بنا ، فاعتلى الشيخ مطيته المتراضعة وانشد بصوت مرتفع سائرا : « عا المصطفى زيدوا الصلا ، و فاستجابت الجماهير وتابعت : « بسيوفنا نفني العدا ، و يما لهم يما لنا » واتجهوا نحو بيت الدين ، وكان رسول الاميسر ساعتئذ قد وصل الدير واخبر سيده عن تجمعات الدروز ، فضاق ذرعًا وطلب اعيان البلدة ، وكانوا من آل نكد ( الدروز ) ، فطيب هؤلاء بخاطره ، وخففوا من هواجسه وذعره ، طالبين منه العدول عن رايه ، فرضخ للامر الواقع ، وفي الحال ، بعث هؤلاء الاعيان الى سماحته ولجموع العقال ان المعضلة قد زالت ، والقرار أهمل ، والامير يعتذر ، فرجع المتواكبون الى قراهم بسكينة تامة ، لا الرفيها للتبخع ،

بعد ايام صفا الجو بين الامير والشيخ وتبادلا الزيارات ، حتى كان يوم دعا فيه الامير صديقه ، لوليمة في منزله ، فحضر مع احد اقربائه ، وبعد تناول الغداء بقليل ، احس الشيخ بدوار وصداع حاد ، التزم على اثره الفراش ،وكان يومان، وتُوفي مسمومًا مع رفيقه (٢١) •

لهذه الحادثة ابعاد ، لن نتعمد الاطالة فيها ، ونكتفي بموجز سريع : السلاح الذي استعمله الشهابي الحاكم في دس السم ، يبرهن قيمة الفضيلة والكرامية عند هؤلاء الذين يغدرون بصديق لهم ، آخاهم عن طيبة ونبل • وما كان هذا السلاح في يدهم ليشهر مرة واحدة دفعًا لحيف ، بل شهر مرات بوجه المواطنين المخلصين والاقرباء والتاريخ شاهد حق •

اما سماحة الشيخ يوسف فكان له فضلُ احقاق الحق ، وفضل السهر على رفض ما يعاكس مصلحة جماعته فيحال بُطله · وله التقدير على غيرته تلك ، ووقوفه جسورًا حازما بوجه حاكم مُتواطِىء ، رفعت جريمته خصمهُ الى مصاف الشهداء ·

ما كان للشيخ ولا لجماهير العقال ، ان ينتضوا السلاح بوجه حاكم وطني ، ليقاتلوا جنودًا وطنيين والقتل محرم تحريما في العقيدة ، فكيف اذًا ؟؟

ان التحدي السافر الذي طالعهمن الحاكم هؤلاء العقالُ، بفرض تلك الضريبة، اعتبروهُ ، نِصالا موجهة لصدورهم ، اعتبروهُ امضى من النصال : غمـــناً

لابائهم ، وتجريعًا لكرامتهم ومحاولة تذليل وقمعوتركيع ٠

هذا الاعتبار دفع بهم الى المعركة مهما ساقت من مجازر واهوال ، وهسدا الاعتبار احال الاصالة نزقًا والحكمة تجاهلًا ، والتواضع استكبارا واحال هذا الاعتبار من تلك العمائم الناصعة ، والوجوو المستحيية ، والنفوس المثابرة على الصدق والايمان ، احالها زوابع حرب : إما الموت او الحق ،واما وطن نستظل سماءَه بعزة وننعم بخيراته مُكرمين ، او محق ودمار • ترى ؟؟ أكانت الضريبة بنفسها هي الحافز لهذه الثورة النفسية العارمة ؟؟ ابدا لا • المال تكسبه سواعد الرجال اما الكرامة ، فان السيف ابوها وامها • متى يُستَهن بها ، يتصسدع المجتمع ، وتُعشبُ دروبُ المكرمات •

لذا ، قد ثارت نفوس الجماعة ، وشكرًا للعناية التي اخمدت السعير ، وعُرف ان هؤلاء المتواضعين لا يحاربون الا مُضطرين ، وحين يطمئنون الى العَلبَة فانهم يؤثرون العيش بسلام وتواضع •

كان وما برح مُناوئو هذه العشيرة يُجيدون بَثُّ السموم ، والطعن بالقفا ، وكانهم اتخذوها مبدأ لِسلكهم التعايشيِّ اليومي • أفتبقى اقلام المؤرخين رهينة العصبية الحمقاء ؟؟ والى متى ؟؟

وفي المناسبة اذكر انني كنت على موعد مع المؤرخ الفقيد أسد رُستم ، فسألته مُعاتبا : كيف تُجيز لِقلمكَ ان يكتبَ هذه الاباطيلَ في تاريخ لبنان المدرسيّ ؟؟

اجاب: انا واللهِ مسؤول عن القسم الثاني من الكتاب ( اي عن التاريـــخ القديم ) وزمليي ( فلان ) هو الذي سمح لخيالهِ ان ينطلق كما شاء ، في تدوينِ التاريخ الحديث •

أَلا أنعم بذلك الزميل الامين !!

# الشيخ محمد قاسم عبد الصمد:

ولد في عماطور عام ١٨٦٦ م بمنزل عريق وجاهة وثراء وتُقى ، اشرف على اوقاف ومجلس سماحة جده الشيخ محمد حسين عبد الصمد ، فكان شاباً وكهلا، مثالاً للنزاهة والعفة ومكارم الاخلاق • وكلت اليه مراجع رسمية عليا ، القيام مع

بعض الشخصيات الدرزية الكريمة ، عام ١٩٢٦ بمساع للوفاق واخماد صوراً القنابل ولمعلعة الرصاص ، في جبل حوران اثناء ثورته ، فنشط مُلبيًا هذه الدعو الخيرة ، وقام مع صحبه بكلما يملي عليه ضميره الحي ، ونزعته الدرزيال الصادقة ، وروح الوطنية والعروبة المتأصلة في نفسه •

وفي عام ٩٣٤ حصل خصام حالاً وتقاتل يؤسن له ، في قضاء صَفَد بفلسطين، بين ابناء العشيرة انفسهم بدس من الحكومة المستعمرة ، لتعميق الجراح واحداث تغراب بين هؤلاء ، يسهل بعدها قيادهم الى حيث يطمع الحاكمون ، على رغم ضالة عدهم وثقلهم السياسي •

عرف اولو الامر من بني معروف ، في لبنان ، بهذا الحدَّث فكلَّفوا فضيلة الشيخ محمد عبد الصمد \_ يصحبه قِلة من مشايخ بارزين \_ القيام بمساع للتوفيق ولام الجراح هنالك ، وفي اليوم التالي لِفض النزاع ، صدرت صحف فلسطين منوهة في عنوان كبير بموقف فضيلته ، مُستشهدة بعباراته الدالة على حجى وافر وبُعد بصيرة وثقابة راي .

ومن مواقفه المشرفة تأييدُه للسلام العالمي في توقيعه على نداء انصار السلم يوم كان شبح الحرب قاب قوسين ، وقال آنذاك : السلام طِلبة كل الموحدين ، فليكُـنْ ،

ولما تجاوز فضيلته السبعين مره ، انقطع انقطاعًا تاما عن كل مسعى ، وعمل ، وتفكير عام وعائلي ومنزلي حميم خلا ما يوجبه عليه دينه الشريف على يراه ابناء بلدته اصيل كل نهار على الطريق العام ، متوكنًا على عكان بقامته المديدة وجسده البدين ووجهه الصبوح ، المشرق مهابة وتواضعًا وورعا، يخطو بتؤدة الى خلوته ، في ظاهر بلدته ، حيث يتألب المشايخ من مُختلف القرى ، معظم الليالي ، فيحيونها دراسة لرسائل التوحيد ، وهو بدوره ، يتمثل بصاحب الطهارة الشيخ ابن مضعون النجاشي ، فتتشابه الصومعتان ويسرف فوقهما جناح الفضيلة والصفاء وصدق التوحيد ،

وكان مؤلفُ هذا الكتاب بأم عينه يرى فضيلته ، في منزله ، وحولَه على المائدة لفيف من اعيان البلاد ، يأكلون شهي الطعام ، وينعمون بأفخر الفواكسه والحلويات ، وهو بينهم مكتوف اليدين معتذرا بلباقة ، تلمع تحت حاجبيه عيناه ، سخاء وترحيبًا ، مِن غير ان تمتد يده الى مأكل ، لا على المائدة ولا خارجَها ،

اللهم الا المتواضَعُ منه الذي يسدُ به رمقه لدى الإفطار · وكان هذا التصليرافُ الخفي الشاق ، قد رافق فضيلتهُ طيلةً عهدي شيخُوختِه وهَرَمه ·

وفي عام ١٩٤٨ في افق تكثّفتُ فيه غيوم التناحسر والعصبيات العائليسة والسياسية المحلية في الطائفة ، وثبَ في حماسة المستشهدين بعضُ زعمائها ، لإذكاء نار الضغينة في الصدور ، تدفعهم الى شفا جرفِ هذه الهوة الوخيمة ، أيدي كبار المسؤولين في الدولة ، لارب خبيثةٍ مُتوارثةٍ وقد وجَد هؤلاء الساسة والزعماء فرصة سانحة لنفث سموم الشقاق والتنازع ، لدى فراغ منصب مشيخة العقل ، لكن المساعي الحكيمة التي دأب لها الفضلاءُ من مشايخ واعيان . لجمت اشداق الشر وسملت مُقلتيه ، حين اصطفت لهذا المقام الرفيع فضيلة شيخينا الجليل « الشيخ ابي سليمان محمد قاسم عبد الصمد ، اصطفته وهو في خلوته، عاكفًا على تلاوة فروضة الدينية ، غارقًا في صيام متواصل، منقطعًا عن كسل سياسة خاصةٍ وعامة ، لا يَشغلُهُ الا الواجبُ الديني وحسب ،

تقبّل سماحته هذا المقام بفخر وتواضع ، وشرع يعمل بهمة ورصانة ، وصدق موحد تعدى الثمانين عاما ، زاخرة باصدق المناقب • وكان طالعًا سعيدًا على الطائفة ، وعليه ، حين ظفر بعد فترة وجيزة ، بِصِنو له ، في مُقتبل العمر •

التزما المنصبين معًا ، يدفعُهما للعمل الخير فيض عامرٌ من النزاهة والاخلاص وصدق الطوية ، كما كان يتجاذبهما نطاق نوراني توحيدي ، يُنير سبيل الغد ، مُذللا عقباتِه ، مُسفهًا كل معاندٍ ومكابر ، خدمة للطائفة ، ودفعا لها بعيدًا للتجتاز مراحل التخلف المُحيق ، والحرمان المُطبق •

كان دورُ سماحة الشيخ محمد عبد الصمد ، وهو في قمة عقده التاسع ، انه منّح كل ثقته ، برضى واختيار ومُحبة ، لابنه الروحيّ ، وصنو المقام : سماحــة الشيخ محمد ابي شقرا ، الذي سخا عليه الحق ، بِشبابٍ نابضٍ نشاطا واقداما، وبنفس طماحة للخير ، الى اقصى حدود الطموح .

وكانت نهاية شيخنا المهيب بعد ان قرَّتْ عيناه بوضع حجر الاساس لبناء (دار الطائفة) بنهاية الشمس، وهي على كَتِفِ الغروب · تكافسحُ الدَغشة والمضلة ، بما تبقى في محجريها من ومضات نور صفراء ، تتخذ منها العيسون السليمة ، إثمدًا ابديًا ، وهاديًا مُقوما ، في مدارج الخير والصلاح ·

# النجيج محترداودأبوشفرا

« ربي : الكونُ مرآةُ لِوجِهِكَ ، ونفوسُ إلعبادِ شَراراتُ مِن وَهجِ نـــورِكَ الشَعشَعاني » •

« رابعة العدوية »

، إثنانِ يَدلانِ عليكَ : بَناتُ فَمِكَ ، وعَمَلُ يَديُّكَ ،

« لُقمان »

« يُسعد المرءُ بثلاثةٍ : تقوى اللهِ ، وأبر الأُعمالِ ، وصالح البنين ، • « الشيخ محمد عبده »

# الشيخ محدداود أبوشقرا

في غُمرة التمزّق السياسي الذي واجهة لبنان ، في مطلع الخمسينات ، والذي ارتدت نتائجه على الطائفة الدرزية التي كانت قد غرقت في سَباتٍ عميق ، سَحابة عشرات السنين ، لفَّ خلالها الجمودُ اوضاعها : الاجتماعية والمذهبية والادارية والوقفية والصحية ، وسواها لفًا كاد ان يكونَ تاما ، في هذه الغمرة وفي تلك الاوضاع ، اجمع الدروز على انتخاب حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد ابي شقرا ، لِتسنم منصب الرئاسة الروحية في الطائفة الدرزية كشيخ عقل لها، فجاء وكانه الرجل المنتظر الذي حقق لها ما كانت تصبو الى تحقيقه ، مصن انجازات في الحقول المار ذكرها ، وذلك في ظل فراغ قانوني كامل ، وفي ظل : الظروف والعادات والخلافات والرواسب والتيارات التي كانت تعمل في جسم الطائفة الدرزية ، تشردها وتقسيما و

عكفَ سماحتُه فورًا على دراسة وضع منصب شيخ العقل ، سواء من حيث الهميته بالنسبة الى الدروز ، او من حيث الصلاحيات التي يجب ان يمارسها شيخُ العقل ، وكيفية تكريس هذه الصلاحيات في صِيغ وأطر قانونية ، لتكون لها صفة النفاذ والاستمرار ، لدى جميع المقامات والدوائر والمراجع .

ثم بادر الى الاهتمام بايجاد اطار تنظيمي للطائفة الدرزية ، يكون منطلقاً لتحقيق الاصلاحات ، وإدخالِ الانجازات التي كانت ولم تزل هذه الطائفة ، في امس الحاجة اليها .

وهكذا خرجت الى النور \_ في عهد سماحته ، وبنتيجة الجهود والمساعيي

المتصلة ، التي بذلها شخصيًا ، على مدى سنوات طويلة ـ الاعمال ، والهيئات، والمؤسسات المختلفة التي تتطلبُ الاحاطة بظروف وملابسات احداثها ، صفحاتٍ كثيرة ، واننا نكتفي هنا في الوقوف لِمامًا إِزاءً عناويتها .

## اولا: دار الطائفة الدرزية

وهي الصرحُ المهيبُ الذي ارتفع فيموقع متميزٍ من بيروت ، والذي اصبح مقرًا لمقام مشيخة العقل الجليلة ، ومركزا لاجتماعاتِ المجلس المذهبي للطائفة الدرزية، والمكان المفضل لِعقد المؤتمراتِ والندواتِ والاجتماعاتِ الدرزية ، ولاستقبال المشخصياتِ الرسمية وغير الرسمية ، من لبنانية وغير لبنانية ، في مواسمِ الطائفة واعيادِها ، وملتقى الدروز في افراحِهم واتراحِهم ٠

### ثانيا: مقام مشيخة العقل

لقد تعزَّز هذا المقام بسماحة الشيخ محمد ابي شقرا الذي جعل مسن « دار الطائفة الدرزية ، مقرًا له واوقد مِشعل منارتهِ ، وامَّن له جهازًا كامسلا مسن الموظفين ، يعمل بإشراف سماحته ، في دوائر واقسام مختلفة ، وضمن الاصول المقررة والمعمول بها في اجهزة الدولة .

# ثالثًا: المجلسُ المذهبيُّ للطائفة الدرزية

لقد تحقق انشاء هذا المجلس ، بموجب القانون الصادر بتاريخ ١٣ تمسوز ١٩٦٢ وهو يضم ـ برئاسة سماحة شيخ العقل ـ نواب الطائفة ووزرافها المحاليين والسابقين ، مع نخبة من حملة الشهادات العليا والمثقفين ، ورجال الاعمال فيها ويدخل في صلاحيات هذا المجلس ، الاشراف على شؤون الطائفة الدرزية الاجتماعية والمالية ، وبخاصة شؤون الاوقاف والجمعيات الخيريسة القائمة ، والتي ستنشأ في المستقبل .

## رابعا: الاوقافُ الدرزيــة

كانت اعيان هذه الاوقاف الكثيرة ، والقائمة في مناطق ومدن وقرى مختلفة في لبنان ، تُدارُ – قبل تسلم سماحة الشيخ محمد ابي شقرا مقاليد مشيخة عقل الطائفة – على اسس بدائية بعيدة عن اي تدقيق حسابي ، وقد تصدى سماحته لقضية الاوقاف ، وعمل على لم شعثها ، وتصحيح قيودها ، وضبط مواردها ، حتى تحقق له ما اراد ، بعد مُعاناة قضائية تطلبت رفع اكثر من مئة دعوى ، ضد الغير ، ومعاناة اخرى ادارية ، وضمن نطاق الطائفة ، استمرتا اكثر من عشر سنوات ، تمكن سماحته خلالها ، وبنتيجتها ، من إحداث ادارة مستقلسة للاوقاف ، تعمل ضمن نطاق : « المديرية العامة للاوقاف الدرزية » التي يتألسف ملاكها ، في الوقت الحاضر ، من مدير عام ، يساعده جهاز كامل من الموظفين الدروز .

### خامسا: القضاء المذهبي الدرزي •

ان مؤسسة القضاء المذهبي ، اصبحت جزءًا من تنظيمات الدولة القضائية خلال سنة ١٩٦٨ ، وذلك بنتيجة الجهود والمساعي الكثيرة والمتصلة ، التي اسهم فيها سماحته بالقسط الاكبر ، ويمكن التأكيد ، بان هذه المؤسسة قد حسازت التقدير والاحترام ، من جميع الجهات القضائية ، وغير القضائية ، لما اتصفت به عناصرها ـ قضاة ومساعدون قضائيون ـ من علم ونزاهة وانضباط ، بحيث اصبحت موضع اعتزاز الجميع ، وعنوانا من عناوين كرامة الطائفة والدولة معًا ،

#### سادسا: المقاماتُ الدينية الدرزيــة

ان هذه المقامات ، كانت موضع اهتمام سماحته منذ اليوم الاول لتستمسه منصبه ، وقد ادي هذا الاهتمام الجدي الى ضبط موارد هذه المقامات مسن التبرعات ، ضبطاً دقيقا ، كما امن لكل منها ، المراقبة الشديدة ، تحت اشرافه المتواصل ، بحيث تمكن سماحته بنتيجة ذلك ، من مباشرة إحداث ابنية جديدة حديثة ، واصلاح الابنية القديمة في تلك المقامات ، وتأمين تجهيزها بالمفروشات والادوات اللازمة .

#### سابعا: المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية

بعد ان لمس سماحة الشيخ محمد ابي شقرا حاجة الطائفة الدرزية الماسسة لدار للعجّز ولمستشفى ، فقد تمكن في وقت قصير بمساعدة ذوي النخبوة والاريحية من الدروز من مباشرة العمل في هذا المشروع الجليل الفوائد ، بعد ان جرى التبرع بكامل الارض الفسيحة اللازمة له ، وتم وضع خرائطه ، وشق الطرق اليه ، بالاضافة الى التبرعات النقدية التي ما زالت ترسل باستمرار ، الى مقام مشيخة العقل ، للغاية المار ذكرها .

ويمكن التأكيدُ ، من انه بعد وقت وجيز ، سيصبح المشروع المشار اليه ، حقيقة "ساطعة ، ومنارة مشعة "، تضاف الى المناراتِ التي سبقت الاشارة اليها •

## ثامنا: المدرسة المهنية وغيرها من المؤسسات التعليمية

وهناك مؤسسات مهنية ، وتعليمية ، ومشاريع عمرانية ، واجتماعية اخرى ، ينوي سماحته تنفيذها ، وقد باشر في العمل لهذه الغاية ، بالنسبة لبعضها التي لن يطول الانتظار لرؤيتها قائمة في تحقيق اهدافها الخيرة ، لجميع ابنياء الطائفة الدرزية .

هذا وقد سعد المؤلف ابان انكبابه على تصنيف هذا الكتاب ، والبحث خاصة عن منجزات واعمال واقوال سماحة شيخنا الجليل ، سعد بمخطوطة اعدتها للنشر لجنة من رجال دين ودنيا ، جمعوا فيها بعض ما لسماحته من نفائس ومواقف حميدة •

فرجد لِزاما عليه حرصًا على الامانة التي يقتضيها عمل كل مـــؤرخ ، ان يقتطف من هذه المخطوطة زهرة من باقة :

#### منشاه:

ولد عام ٩١٠ بعماطور وفي عام ٩٢٥ التحق بالثورة السوريسة لمكافحسة

الاستعمار الفرنسي • في المعركة ، التقى احد قادة الثورة : (حسن الخراط) مع جمهرة من الدروز ، فالتفت اليهم حسن وقال بهن التأتوننا بساولاد للمعركة ؟! ادرك الفتى محمد انه المعني، فصرخ في القائد : « يا حسن بك ، لقد اوشك الجيش ان يصل ، فاقعد الى جانبي في المتراس ، لِنرى اينا سيصمد، فنض القائد طرفه • وبعد المعركة ، صدق توقع الفتى •

وذكرت جريدة الكفاح الدمشقية بتاريخ ٢-٦-٩٤٥ بعنوان (يوم القلعية) وتوقيع (الامير عز الدين التنوخي) عضو المجمع العلمي السيدوري: «ان الفضل في ثباتِ قلعةِ دمشق وانقاذِ سوق الحميدية من النهب والحرائق، يعود كله الى أبطال مرأبِ ابي شقرا: الشيخ محمد داود واخويه الذين انقضوا تحت وابلِ من رصاصِ المستعمر وحققوا كسبَ المعركة » •

وللشيخ محمد ، وهو في عنفون شبابه جولات في السياسة المحلية موفقة ، نعت في عهدي : القُوتلي وحسني الزعيم ، وكانت غايتها تثبيت حقوق الطائفة ، وصيانة الكرامة والعنفوان في بنيها •

وبعد ان تسلم مَهامَ مشيخة العقل ، قام بتوعية المشايخ العقال وباصلاحات الله منها : طبع وتوزيع نشرات قيمة ، فيها هداية الى الدين وحرصى على تعاليمه الحكيمة ، وتسليط اضراء على تاريخ الائمة الصادقين ، إيكون مقتدى الفضل ، لاهًل الرشاد •

بعد هذا ، وبعد قيام مشروع بناء بيت الطائفة المنوّه عنه سابقا دوى مسن هذا البيت العتيد نداء سماحته ، الى ابناء الطائفة كافة ، لنصرة اخوانهم في جبل العرب ، لمقاومة الظلم ونصرة المضطهدين ، وكان يشد ازر سماحته معالي كمال بك جنبلاط • وقد زار الدار مندوب وكالة الانباء ، وسأل سماحته عسن الحل لمشاكل الجبل ، فأجاب على الفور وبحزم وحدة : « لا حلّ لها الا بنسرول الطاغية الشيشكلي عن كرسي الحكم » • وما لبث ان نزل الشيشكلي وتقاضى عقائه •

من مناقب سماحته (أ): فرط تواضعه في القول والعمل واننا لمنحقق ذلك ، في تدوينه ، لكل الرسائل والنشرات قبل التوقيع : « اخوكم الفقير » • كمسانح نحققه لدى كل مقابلة له ، وتجاه اي زائر رفيع ام وضيع ، وان شأنه شأن كل الشايخ الموحدين ، ينحني للزائر ويتبادلان تقبيل اليدين في السلام والتوديسع

معًا · وهذه الشيمة اصل في طبيعة اهل التوحيد ، وشاهد على الصل الديمقراطية في طباعهم وعاداتهم ·

ب: اهتمامه الجدي بتثقيف المرأة وتحضيرها ، حضارة توحيدية زمنية يشهد بذلك ، تشجيعه للمؤسسات والجمعيات النسائية الرصينة ، وارشاده لهن اللي انتهاج سلوك اقوم واعف دنيا ودينا •

ج : عنايتُه بحفظ الاخوان ، وغيرِ الاخوان من مواطنين واغراب ، تعتسرف بذلك الصحف اللبنانية اليومية :

لقد اجرى سماحته مصالحات متعددة في كثير من القرى الدرزية ، مصالحات للخلافات عابرة ، وبحوادث قتل كثيرة ، وكان رائده : تعميق الايمان بفضيلية التسامح ، والتغاضي ، وضبط النفس ، ومن ادعيته في هذه المواقف : اللهماني براء من الطلب الا منك ٠٠٠ اشغل قلبي بذكرك ، وزين لساني بحمدك وشكرك ، وزين لساني بحمدك وشكرك ٠٠ »

وفي حوادث زغرتا الدامية اطلت علينا الصحف بتاريخ ٢١-٢-١٩٥٨ تنشر رسالة سماحته لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقيادة الجيش ، ومؤداها : « أنّ معالجة قضية زغرتا بالاخلاص والحكمة والرفق خيرٌ من معالجتها بالشدة والعنف والقتل والتدمير ٢٠٠ اننا مستعدون لتحمل كل مشقة ، وللتدخل حالا وبذل كل مُستطاع، لاقرار الامن والسكينة ٢٠٠ »

كما ان سماحته قد ارسل الى السيدة ( انديرا غاندي ) متوسطا لازالـــة الخلاف واطلاق سراح اسرى ( الباكستان ) تلبية لِرجاء من سفيره ، فــي ١٤ شباط ٩٧٣ فاستجابت السيدة غاندي للطلب على الفور ٠

# عِظاتٌ وتُوصيات:

من العظات القيمة والادعية الحارة التي لا ينفك يلهج بها سماحته: « مسا الصلاة الاصلة القلوب بالله ، عن طريق المجالس المكرمة ١٠ انها تطهر النفوس، وتمحر الخطايا ، وتصقل الاخلاق ١٠ انها عمل ونية ، وسلوك واخلاق ١٠ »

وقال سماحته : , لا سعادة ولا اطمئنانَ بغير اخلاقِ وايمان ٠٠٠ التوحيد

هو الشيء ، وغيرُه لا شيء ٠٠ على المجتمع التوحيدي ، ان ينته رجسالا القوياء ، اكفاء ، شجعانا علماء ، بررة اتقياء ٠٠٠ رسالة التوحيد : عسدل وحق ٠٠٠ جهاد النفوس بتقويم اعوجاجها ، وصدّها عن الهوى ، وعما لا خير فيه ٠٠٠ يصدأ القلب اذا استمر بعيدا عن روح الدين ١٠ الحد الفاصل بيسن الايجابية والسلبية في حياة الشباب هو : الاخلاق ١٠ الطفل وعاء فسارغ ، وقلبه جوهرة سانجة ٠٠٠ مصدر سلطة كل زعيم درزي : ابناء طائفته ٠

# ومن توصياتِ سماحته: .

« أُوصى اخوتي الشيوخ ليبقوا شعلة هداية ونور في هذا العصر المظلم ٠٠ رسالة الامهات سامية واجرهن عظيم ٠٠ حضارة القرن العشرين ، تبرّج وزيف، لا تحل مشاكل البشر ، وان حلها على يد رجال خُلق ودين ، يخدمون العلم والحق ، والجمال النابع من الخير ٠٠٠ التضحية خير عامل ، لمحو الانانيات ، والتغلب على الشهوات، وتبحقق روح التأخي والتضامن ٠٠٠ تعاشروا بمعروف واستبعدوا المنكر وعفوا ٠٠٠

• • •

كان سماحته لا يفتأ يكثّفُ الزيارات والسهرات في القرى النائية للمجالس الروحانية ، والمقامات المكرمة ، وفي كل مجلس كان يدوي صوته الشجياع الرصين ، مؤكدا ، في خطبه الموجزة البليغة ، على الخط الاخلاقي القويسيم ، المتوجب اتباعه ، وعلى السيرة الحميدة ، والعمل البناء والنيات الصافيسة التي يفرضُ علينا سلوكها ، مذهبنا الكريم في العمل اليومي • ومن اقوالسه هذه ، مخاطبا معشر المشايخ في تواضعه المعهود : « ارجو ان اجد في نياتكم الصالحة وصفاء خاطركم الكريم • عونًا لي على اداء رسالتي المنشودة ، • •

ولم يقف صامتا قط ، حين اخذت السنة نيران الضغينة واللؤم والدس عام ٩٧٥ تتراقص على مروج لبنان ، وتعبث باخضراره : بشرًا وبناءً وخمائل ٠

مما قاله يومذاك قولاً من صميم جوارحه: « تَهمنا سلامة لبنان ، ونقف الى جانب الحق اين كان ٠ »

وقال بملء فمه : « أن الأحداث التي تقرع اسماعنا ، تدعونا جميعًا المسمى

التعاطف وتُلزمنا الزاماً بالتفاهم ، وتنادينا الى غسلِ القلوب ، مسن الادران والرواسب · »

وقال : « نِعمة الحياة في الاخاء ، والاتفاق والاتحاد · · · اليس هذا الكلام ابعد ما تصبو اليه الديمقراطية الحديثة ، في بناء دولة معاصرة ثابتة ؟؟

كما ان سماحته كان ينظر للقضية الفلسطينية ببصيرة ثاقبة ، وبوعسي ويقظة ، لما يدور على المسرح السياسي العالمي ووراء كواليسه ، من مؤتمرات وموامرات ، على هذا الشعب المشرد الطعين •

من اقواله اللاهبة: « يا للعار يحيق بالعرب ، وبالعالم الاسلامي والمسيحيي معا ، اذا هُم لم يضَعوا حدا سريعا لجرائم الصهاينة ، المتمادية المتلاحقة ٠٠٠ لا بد من التضحية لِدفع الشر ، وحفظ الاوطان والكرامات ٠٠٠ »

وقال: « مجاهدة الصهاينة فرض عين ٠٠٠ والاستكانة مسلك لا يتفق مـع طبيعة الايمان ٠٠٠ الباطل المتحرك لن يوقفه الا ايمان ناشط متحرك ٠٠٠ قـد تحجب عيون التضليل شمس الحق ، ولكن الى حين ٠٠٠ قضية فلسطين بحاجة الى تضحية جماعية ٠٠٠ »

كما انه كان قد أيد دولة الرئيس شمعون سابقًا باسم الطائفة الدرزية للتدابير الحازمة التي اتخذتها ضد اسرائيل يومذاك ، وانه لعب دورًا بارزا مبرورا لتأمين استقلال لبنان وحرية العمل الفدائي في مطلع نشاطه ·

ومن اقراله في جمال عبد الناصر: « جَلجَلة صوته: الحرية والعدل والحق، وخطوط نهجه : الوطنية والصراحة والصدق ٠٠٠ »

ومن المواقف الحازمة لسماحة الشيخ محمد ابي شقرا ، دفاعا عن حقدوق الطائفة ، وتجنبا لِساوىء الاخلاق ، والمطاعن بالعقيدة ، نلمح على عجل الى :

- ١ ـ مصادرة كل كتاب ، فيه غمز او طعن بمذهب التوحيد ٠
- ٢ ـ احتجاج ملّح وجريء على اباحة القمار في نوادي لبنان ٠
- ٣ ـ اشارة سخط وتبكيت ، على تواني المسؤولين عن مناهضة المفاسد ،

والتفكك الخلقي والمنشورات الاباحية ، في المجلات ودور السينما ، •

٤ ـ المطالبة بالاقتصاص من ناشري المفاسد ، والغاء كل نظهام مدرسي ،
 رسمي وخاص ، فيه روح الميوعة والانفلات واللامبالاة ، والتعصب المقيت .

اما المطالبة بانصاف الطائفة ، في كل مرافق الدولسة ، والمؤسسسات ، والمعاملات ، فكانت شغل سماحته الدائم ، وكان هو الصوت الداوي إبدا ، لدى كل الادارات وفي كل المواقف ، وبكل المناسبات : لنا حقوق يجب ان نعطاها • • لن نتخلى عن واحد منها •

وهذه احدى البرقيات التي رفعها سماحتُه لرئيس الجمهورية بناريخ ٢٦\_٣\_ ٩٦٢ :

« الغُبن والاجحافُ بل الحرمان ، مظالمُ لاحقة بطائفتنا الدرزية ، اثبتناها في المذكرات المسهبة ١٠٠ استمرار الاهتضام والتجاهل ، لا يصلحان للحكسم دعامة ، وللوحدة الوطنية اسنا ١ اذا حاق الدروز ضيم ، لن يبيتوا على استقرار، وهم حُماة لهذا الوطن ٠ »

وفي اليوم العاشر من آب عام ٩٥٠ زار سماحة الشيخين محمد عبد الصمد ومحمد ابو شقرا فخامة الرئيس بشارة الخوري ، مؤكدين عليه الاهتمام بالشوف من حيث الطرقات والمياه والمدارس « ولدى انصرافهما قال فخامته : « ادعوا لمنا ياصاحبي السماحة » • اجاب الشيخ الشاب : « إعمل حسنا ندع لك » • وتابع

## « ندعو لمِن يستحق الدعاء ، واننا لن نستجدي حقنا استجداء » •

وفي ٢٠ آذار عام ٩٥١ قام بعض الدرك بتفتيش رهط من المشايخ على الطريق العام ، فأسرع سماحته ببرقية لفخامته تقول : « ٠٠ انما قِحة رجال الأمسن وسوء تصرفهم ٠٠٠ لن نسكت على الضيم ، ولن نُحجم عن الدعوة لِحمسل سلاح الايمان بالحق ، لإخماد الباطل ٠٠ »

وحين حضر رسول من لدن فخامته ، معتذرًا ، زوده سماحته بهذه العبارة لينقلها لفخامته : « ما سبق ان اطعنا مُكرهين ٠ » ٠

وكأن عين سماحته شمس تتهدل اشعتها على كل قرية ، ومنزل وادمي من بني عقيدته ، فيزخر النفوس بنفائس توصياته ، وارشاداته ، في المكاتبات حبنا ، وفي الخُطب ، والمداولات حينا :

خاطب الفتى والفتاة ، والام والاب ، والغني والفقير ، والمهاجر والمسرد ، وخاطب الزعيم والموظف ، والعامل والتاجر · خاطب كل هؤلاء كاشفًا لهم بعض اسرار العقيدة ، وما تبطنه من دعوات الى العفة والرصانة ، والسخاء والصبر، وفضيلة النشاط في العمل ، والصدق في المعاملة ، والقناعة فسي المربسح ، والاخلاص في اداء الرسالة · مُخاطبات وافرة مستفيضة ، تقتضي وحدهسا مجلدا كبيرا ، املين طيب جنى غراس هذه الجهود الشاقة ·

ومِن ابرز ما كان سماحته يكتبُه ويُذكر به رؤساء الجمهورية المتعاقبين، في مناسبة عيد وطني ، او تنصيب لمقام الرئاسة ، هو :

١ \_ التذكيرُ بانصاف الدرون في مرافق الدولة ، تذكيرًا مُلِحًّا حازما ٠

٢ ـ الحثُ على ايجاد مناهج تربوية اجتماعية ، تستقيمُ بها النفوس ، ويتوطد العدل ، ترسيخًا لوحدة وطنية صادقة ، وتضامن وتحاب ، يشمــل الشعــبَ اللبناني كله ، على اختلاف معتقداته السياسية والروحية .

فحبذا لو كانت صادفت هذه التوصياتُ ، اذنًا واعية ، وضميرًا صادقـــا حازما ، لكنا تلافينا هذه المجزرة ، وهذا الدمار ، ولَظلَ لبنان اخضر . ومهـد رخام وعطاء ٠

# الشيخ محمد ابو شقرا ومواقفه من ثورتَي : ٩٥٨ و ٩٧٥ ٠

ان تفاقم الشرور واباحة اموال الامة ، والعبث بكل مقومات الدولة ، وبكل مناقب الانسان ، وبكل قيم الاديان ، ومواثيق الاحزاب الحرة ، كل ذلك جعل من عهد الرئيس كميل شمعون ، بؤرة مفاسد ومطاعن ، وحكومة ازلام ومحسوبيات وقبضايات ، تموّلهم الدولة العتيدة ، وتطلق سراح المحكومين المُجْرمين ، وتسلخهم .

وينتفضُ الشعب وتتألبُ احزابه ، مطالبة بِبريقِ عدالةٍ ، فينهمرُ عليه رصاص درك الدولة •

وتحدثُ الانتخاباتُ النيابية ، قُتفجُّر كلُ الطاقات واللاأخلاقيات لتغشيال خصوم الدولة ، وتتأزمُ الحالة الدولية ، ويدوي بوقُ التحرر والحياد النّام ، في الدول العربية ، فيتخطر الاسطولُ السادسُ في عُرض البحر ويحاول العبار بايعازِ من دولة الرئيس شمعون ٠

لقد ابى على سماحته دمه العربي الاصيل ، وعنفوانه ونبل نفسه ، الا ان يقف درعًا في وجه هذه الموامرة النكراء • فشد ازر الشهيد القائد كمال جنبـــلاط وتعاونا على احباط كل تأمر ، ونبذ كل فساد والتهب الشوف ••• وكانت دولـة الرئيس فؤاد شهاب •

وفي عام ١٩٧٥ صرح سماحته بان الديمقراطية المنفلتة ، والاحزاب المتعددة الاهداف والاغراض ، وعدم الانضباط والميليشيات المسلحة بمعرفة الدولية نفسها ، وكسب مغانم ، وهضم حقوق ، وضياع العدالة • كل هذا كان من اهم اسباب ثورة ٩٧٥ المدمرة الضارية •

وقد اقترح سماحته في بدء الثورة حلَّا عاجلًا للازمة يقوم على :

- ١ \_ رفض فكرة التقسيم اطلاقا ، وحسن تعايش عام ٠
- ٢ ـ اقامة العدل والمساواة بصدق ، وبين كل الفئات ٠
  - ٣ \_ معالجة الامور بالتفاهم والمنطق ، لا العنف ٠
    - ٤ ـ تسامح وتضحية من اجل الوطن العزيز ٠
- ٥ اتفاقِ بين الفلسطينيين ، ليُطبّق بأمانةٍ واخلاص مع الدولة ٠

وقد كانت امهاتُ الصحف اللبنانية تنشر على التوالي ، نداءات سماحته واقتراحاته من اجل احلال الامن ، في الربوع ، واستبدال الضغينة والحقد ، بالتسامح والحب ، حفاظا على الوطن وبنيه • وكانت دعوته لتسهيل مجهال

العمل لرئيس الجمهورية • • ونداؤه الحار ، في سبيل الجنوب وابنائه ، ومسن كلامه المأثور : « ان معارضة الرئيس ، عرقلة لمساعي السلام • • وان التعاون العربي هو الحل الافضل • • » وقال سماحته بايمانه الصادق في ما يقسول : « بنا توق الى الحرية المسؤولة ، التي تبني المواطن والوطن معا • • اذا كانت هناك نفوس مهيأة للتحرر من رواسب الطائفية بالفعل لا بالقول ، •

لقد اشادت الصحف على انواعها ، واشاد الانعزاليون انفسهم ، بمساعيم، الشيخ محمد ابي شقرا والرفيق وليد جنبلاط ، بما قاما به من تلطيف الجور واشاعة الامن والاستقرار ، وضبط النفس ، ونسيان ما سبق مسن احداث مفجعة • كان شعارهما : الزام التعقل ، والمساهمة في اطفساء نار الفتنا والمتعالي فوق الجراح مهما ثخنت • وقال سماحته : « نناشدكم ان تكونوا اوفياء لحسن الجوار والجار ، وان لا تدعوا سبيلا لاحد كي يسيء لتقاليدنا العربقة • »

وفتي يوم ١٧ اذار ١٩٧٧ اشارت الصحف الى موقف سماحته الحاسم بُعيدً استشهاد القائد المعلم ، ضمانا لوحدة الكلمة ، والخط ، والمصير في الطائفة ، وقف سماحته قبالة السيد وليد جنبلاط وقال مكررا : « بسم الله والحمد لله ، مرحى ايها الوليد » • ثم تسلم عباءة القائسد الشهيد السوداء الموشاة ، ووضعها على كتفي الابن الأبر •

وصدرت الصحف اللبنانية يوم ٧ نيسان ٩٧٧ وفي اولى صفحاتها تصريبح

«سبيقى الشوفُ مهدَ التعايش لان العقلاء لا يتأثرون الا بالحقائق ٠٠ وقال بعدها: انتهت مِحنة الشوف، والمطلوبُ فتحُ صفحة بيضاء يعمها الصفالي والتسامح ٠٠ »

وقالت مجلة الصياد بتاريخ ٣١ آذار ٩٧٧ : « لقد عمل سماحته جاهدًا وبدون كلل لإعادة الهدوء ونشر الطمأنينة بين جماعة الخائفين ٠٠٠ لقد كان سماحت صاحبُ الدور الاول والاكبر ، في اعادة السكينة الى الشوف الحزين ٠٠٠ »

وبعد اجتماعات متكررة ، في دار الطائفة حضرتها القمة الاسلامية (قمية عرمون ) كان لِسماحته مطلب رئيسي هو اعادة الاستقرار ، وتركيز دعائم لبنان

الواحد ، بكل طوائفه · ومما صرح به : « أن المُواطنَ الصحيحَ هو الذي يُساهم في بناءِ المستقبل ، ولا يكونُ مُتفرجًا وحسب ، على اعمال الساعة » ·

ومما يؤثر عنه بيانُه التلفزيوني في ٢٦\_٢\_٩٧٦ .

« اتوجه الى جميع الاخوان اللبنانيين كافة ، ان يعود كل الى دينه ، وضميره ، الى انسانيته ووطنيته ، الى وعيه وعقله ، فيعتبر بما جرى ومضى ، ويعمل مُخلصًا على محو ما سطرته جهالاتنا ، واطماعنا ، مسلى سطلمو ساوداء قائمة ٠٠٠ »

بهذه الروح السامية ، نضحت مشاعر شيخنا المهيب ، فكانت الصدى الاصدق والاجهر لمكتنزات هذه العقيدة السمحاء بما تنطوي عليه من مناقب ومُثل رفيعة · فليعتبر المكابرون ·

وهوذا سماحته ، يتقدم مؤخرًا ، بمشروع للاتفاق والمصالحة الوطنية ، السى الدولة ، بواسطة مجلس الإمة اللبناني ، في غضون هذه الاحداث والمآسسي ، مؤداه ، انقاذ البلد من حالة القلق والفوضى والتقاتل المستمر ، في حين ان كل المسؤولين من اقطاب الدين والدنيا ، ما برحوا مكتوفي الايدي ، مشدوهيسن واجمين ،

تركّز المشروع على ان حل الازمة لا يحدثُ فعلاً ، الا من مساعي ابناء البلد انفسهم ، ومن كبار المسؤولين على الاخص · وقد تفضل سماحته بتفصيل تلك المساعى ، يضيق المجال عن تعدادها ·

اما صدى هذا المشروع في الندوة النياية فقد اوضحته وكالـــة الانباء الصحفية في نشرتها بيوم ٣١\_٨\_١٩٧٨ قالت الوكالة :

الصُّلح : نُرحبُ بمشروع الشيخ ابو شقرا ، ونطالبُ بتنفيذه ٠

الوزّان : مشروعُ ابو شقرا ليس بعيدًا عن مواقفنا ، ينبع من صدق نية ومن موقع رعائي كبير يتحسس بآلام المواطنين وشرورِ الاخطار المحيقة بالبلاد .

، عسيران : اقتراح وجيه ، وجديزٌ بالاهتمام والتنفيذ ·

رشيد الصلح : نُرحب باقتراح سماحة شيخ العقل ونعتبرهُ اقتراحا بنساءٌ يهدف الى وضع حد للماساة التي يعيشها لبنان •

ابو فاضل : مشروع سماحتِه مدروس ١٠٠ ارحبُ بأي حلٍ يضمن وحسدة لبنان ٠

فؤاد لحود : اقتراح سماحته هو الطريقة المثلى للتوصل السى الوفساق الوطني ١٠٠ ولكن هناك فُرقاء ١٠٠ وارتباطات ١٠٠ وتخوفات ١٠٠ وعساد فاكمل : « نامل ان تكون في بادرة سماحة الشيخ ابو شقرا بادرة كل الخيسر للبنان ، كما جرى في عهر الامير فخر الدين الاول باني لبنان الحديث ٠ ،

عبد اللطيف الزين: اقتراحاتُ سماحته وجيهة وفيها الكثيرُ من الحكمنة والمتعقل وبُعد النظر، ١٠ على المسؤولين بدءًا من رئيس الدولة، ان يأخذوها بعين الاعتبار ١٠٠ باسم المواطنية اللبنانية اشكر سماحته ١٠ فانه يرمي السي وحدة اللبنانيين والى الحفاظ على لبنان شعبًا وارضًا ٠

اين اصواتُ ومساعي دُعاة الصلاح والاصلاح ، في هذا البلد ، ولـــه ، ليتآزروا جميعهُم مع سماحة الشيخ محمد ابو شقرا ، تفاديًا منهلاك محتـــم ودمار اعم ؟؟

طال بقاء شيخنا المقدام، ابي المفاجآت والمبرات ، وعمَّ انشاؤه للمؤسسات ودوام محافظته على احقاق الحق ، والزام العدل والصدق ، وسهرُه على التوعية العصرية الملتزمة ، وصيانة الاخلاق ، والتوجيه الامثل دينا ودنيا ، فلا يند ضال ، ولا تعمه بصيرة ، ولا يستحكم التحجر بعقل في عصر تفتحت فيه نوافذ المغلقات ، وتدانت مسالك النجوم .

وقبل ختامي لبحث مشيخة العقل ، اشير بفخر ، الى ان هؤلاء الاجاويد الموقرين كانوا المثل الاصدق \_ في مدى عمرهم \_ للمناقبية التوحيدية الدرزية ، وقد عزز هذه المناقبية وركز علمها سماحة الشيخ ابو شقرا ، مُدلا بتواضيع عليها، في كلمة قالها في الكتاب المُعدّ للطبع والسابق ذكره قال :

« ان تقييم الاشخاص ، يكون عادة على قدر انتاجهم ، وعلى قيمة ما قدموه لجماعتهم وامتهم واني من هذه الجهة ، اعترف باني لم استطع تحقيق كلم اصبو اليه ، اذ لم ينفتح لي مجال العمل ، لاكثر ما عملت ، وكان عملسي

محدودا ، متواضعًا ، في حين كانت ارادتي تواقةً لأكثر واكثر ٠٠ ومع كـــل تقصيري ، فقد وجدت فيه طائفتي العزيزة \_ في نظاميتها وتعففها ونبلها تقديرًا لا استحقه ٠ اعتبرُ هذا التقدير من اخواني المكرمين ، هو العنصر النزكي الطيب ، الذي فُطر عليه ابناء معروف الموحدون ، والذين شملوني بهذا العطف والتجاوب البناء ، في كل ما نقدم عليه من اعمال ٠ فلا سبيل لـــي الــي وفائهم ، لاكثر من اخلاصي ، وبذل قصارى الجهد ، في السعـــي لتوطيد عزتهم ، ورفعة شأنهم ، ورفع كل مستوياتهم : الروحية والمعيشية ٠ اثابهم الله المعين ، واعانني على ما يقتضيني الواجب نحوهم ، ونحو لبنان الوطـــن الغالى ، الذي فيه لقومي حقوق ٠٠ وتضحيات ٠٠ وآمال ٠

#### المنهج الزمنى

ما كان في عهد ، دعاة التوحيد ورائدوه ، ليابهوا بمغريات الحياة الدنيا • فلا الثراء ، ولا المناصب ، ولا مباهج الحياة ، وتألق وهج المدنية ، ليشغلهم عن خطهم القويم ، منذ عُرف التوحيد • الدنيا في عُرفهم دارُ زوال ، كسراب في عرض صحراء • لذلك ، تأصل في نفوسهم ، ونفوس اعوانهم ، الاعتصاب بأشرف المثل ، والتنكر : للخديعة ، والملق ، والخيانة ، والتبذل ، غي كل ما تقوم به اليدُ والعينُ واللسان •

انهم في تاريخهم الطويل ، ما انسجموا الا مع الحق والصدق ، ولا كبَـــع جماحَهم عنف اين كان مصدره ، ولا التعجت في صدورهم نار لضغينة وتعصب ويني ، في كل عصورهم ، وانه محظور عليهم التبشير لمعتقدهم ، حيب هسم يؤمنون بان التوحيد ، هو هبة من الواحد لكل موحد ، والدعوة للتوحيد قد عبر قطارها منذ الف عام •

يؤيد توضيحنا هذا ، تصرفات وانفتاح كبار رجال الدين على السباسة في الزمن الغابر ، ما دعا واحد منهم لمذهبه ، ولا عمل لصالح جماعته ، وتخلى عسن سواها ، بل كان عملهم جميعا ، وبكل عهد ، لصالح المواطنين على السواء سقبل ان ذر قرن العهد الشهابي ، المشحون بالانغلاق والعصبية الجامحة سوما كان للدروز من طول فيه ،

لم تشهد العهود التنوخية والمعنية ، سلطة للدين على السياسة ، ولا اهتضامًا لحق الشعب ولا تلكو أجماهيريًا عند نداء الوطن ، بل كانت هناك ديمقراطيسة سليمة وكانت لفتة عميقة الى الصناعة والعلم ومستحدثاته • كان كل هذا ، في

القرون الوسطى حتى مطلع القرن السادس عشر ، يوم كانت اوربا في سَبِات ، قَبُيلَ مطلع يقظتها •

فلنستمع الى الاديب الناقد المعاصر: (جيروم شاهين) المرجع (٢٢) .

« ان العناصر التي كانت تُعتبر اساسُ الحضارة الاوربية ، وسرَّ قوتها وتفرقها ، يمكن اختصارُها كما يلي : المجتمع المتحد ضمن المفهوم القومسي ، ادارة الدولة ادارة تضمن خير الامة وحدها ، فصلُ الدين عسن السياسسة ، الديمقراطية ، احترامُ الحقوق الفردية ٠٠ المناقبية التي تتجلى بمزايا التفانسي في سبيل المجتمع ، واخيرا ، التنظيمُ الحديث للصناعة والذهنية العلمية ٠ تلك هي الافكارُ التقدمية التي تطلعت اليها اوربا ، في القرن الثامن عشر ٠

اي جديد جاء به هؤلاء ، على الدولة الدرزية ؟؟

ويقول الناقدنفسه بلسان الكاتب المصري كامل عسلي : « أن الارساليسات البروتستانتية ، والكنيسة المارونية التي مارست نفوذا كبيرا في لبنان ، قسد خلقت جوًا من الارهاب ، كي تُحكم قبضتها على اتباعها · » وتابع الناقسد « اما سبب نفرذ هؤلاء ، فلانهم جمعوا بين الزعامة في الدين ، وفي السياسة ، وفي العلم • » واما سبب هذا الجمعُ الغريب ، فيعودُ الى ان رجسال الدين المسيحيين ، كانوا في سوريا ولبنان معا ، معقد أمال شعبهم ، بالنظر للروابط الوثيقة بين هؤلاء الكهنوت ، وبين الحكومة الفرنسية ، والحكومات الاوربيسة الاخرى ، التي لا تفتأ تشد ازرهم لبسط النفوذ والتسلط ، حيث يَجني الفسرب ( المستعمر ) ، فوائد سياسية ومادية جسيمسة ، مقابسل ذلسك النفسوذ الكهنوتي • » (٢٣)

واي دور اضطلع بمهامه الرائدون الروحيون الدروز ، في غابر الايام ، وفي عصرنا الحاضر ؟؟ بعد ان نزل الموارنة المنطقة الدرزية في القرن الثاني عشر ، وتعايشوا اخوانا اصفياء ، وتعاملوا سواسية في كل زمان ومكان ، كانسوا جميعهم يحشدون قواتهم لمقاتلة غزاة الديار ، محافظين على كل شبر من ارض الوطن الام : لبنان .

وفي عهد المعنيين ، حكى المؤرخون واسهبوا عن النزعة اللاطائفية التحصي كان حكام البلاد معتصمين بها ، واثبت هذه النزعة النبيلة ، قداسة البابا ، في الرسائل التي بعث بها الى كل من فخر الدين الثاني والشيخ على جنبلاط ، مقدرا فيهما الاريحية السامية التي حدّت بهما لاحتضان الاقلية المسيحية ، ورعايتها برفق وحنان · كما سبق ذكره

وفي بلدة (عبيه) يشهد التاريخ اي مواقف حازمة عادلة ، كان سماحــة الامير السيد يقفها ، تجاه كل مواطن ، لا يفرق قريبا عن بعيد ، في المذهب وفي الحمى .

اما الشيخ الفاضل فان كتابه (الآداب) الثريَّ بشتى المسوان الفضائسل الاجتماعية ، والزاخر ادبًا وتوجيهًا سليما ، لكل نفس بشرية ، ما خصص ارشاداته باحد او بطائفة ، بل كانت كلها اريجًا دافقا ، يملأ كل صدرٍ عصلى السواء ٠

وقد سبق الشيخ الفاضل في الزمن ، سماحة الامير سيف الدين التنوخي ، الذي اتخذ من ( الخرج ) زادا لكل معوز ، يضع فيه كل مثري ، ويتناول منه كل ذي حاجة ، من غير ان تعرض الهويّات ، وتتبذل القيم ، بل كان الشموخ والتعفف والتجرد ، هو السائد الوحيد ، في هذه الطرفة النادرة •

ونعود عِجالا الى سماحة الشيخ محمد ابو شقرا ، فلنرجع قليلا بالكتاب ، نشهد اي المواقف والعظات والمهام التي عجت بالاطناب بها صحصف لبنان اليومية • كان ، ذلك الدرزي الاصيل ، وكان ، ذلك اللبناني المتفاني بحصب وطنه ، وذلك الانسان الذي يتضوع من ثنايا جُبته ، حبُ السلام والوئسام شاجبًا كل عُنف ونزق وتعصب رخيص ، اين كان مصدره •

هذا هو الخطُ المستقيم الذي رسمهُ منذالقدم ، ايمةُ التوحيد ، وإنه الخسطُ الدائم دوام محور الارض ، المتوارث جيلاً عن جيل · خط توحيدي وزمنسي للمع ، لا يشحُب له ضياء على الدوام ·

#### الهوامش

١ - كتاب التنوخي والشيخ محمد ابو ٤ - المرجع نفسه ص : ١٣٧

هلال ، لعجاج نويهض ، ص : ١١٣ ٥ ٥ ـ التنوخي وابو هلال ص : ١٣٨ ـ

٢ ـ المرجع نفسه ص : ٦٦ ٢

٣ ـ المرجع نفسه ص : ١٢٥ ٠ ٢ ـ المرجع نفسه ص : ١٨٠٠

۷ \_ عارف ابو شقرا \_ ثلاثة علماء عليعة ۱۹۵۷ ·

٨ ـ المرجع نفسه ص: ٣٣٠

٩ ـ المرجع السابق ص : ٢٣ ـ ٣٠ م

۱۰ \_ مشيخة العقل طبقة ۱۹۷۱ بيروت ص : ۸۸ \_ ۸۹ ۰

۱۱ - مخطــوط النقـط والدوائــر - نسـماحته ٠

۱۲ ـ التنوخـــي وابو هــلال ص : ۱۷ و ۱۸ ۰

۱۳ ـ المرجع نفسه ص: ۲۱ •

١٤ شالرجع نفسه ص : ٢٩٠٠

١٥ \_ المرجع نفسه ص : ٢٩٣٠

۱٦ \_ عارف ابو شقرا \_ ثلاثة علماء ص : ٩٥ \_ ٩٦ ·

١٧ ـ امين طليع : مشيخة العقل ص :

۹۲ – ۹۳ عارف ابو شقرا – ثلاثـــة
 علماء ص : ۹۱ – ۹۲ ۰

۱۸ \_ توفیق سلمان : اضواء علی مسلك التوحید ص : ۱۷۰ \_ امین طلیسع مشیخة العقل ص : ۹۹ \_ ۹۹ .

۱۹ ـ الرسالة مثبتة حيث الوثائق اخر البحث ·

٢٠ عارف ابو شقرا \_ المرجع نفسه
 ص : ١٦٦ \_ ١٦٧ وقد سلم المؤلسيف
 الرسالة نفسها للمؤرخ يوسف يزبك وامين
 طليع ص : ٩٥ ٠

۲۱ ـ امين طليع: المرجع نفسه ص ۹۶ ـ مارف ابو شقرا: المرجع نفسه ص ۱۹۷ ٠ توفيق سلمان: المرجع نفسته ص ١٨٠ ـ ۱۸۱ ٠

٢٢ ـ مجلة أفاق اللبنانية ص : ١٠

۲۳ ـ المرجع نفسه ص: ۱۲ ·

# المكرأة الدرزية

# عناصر البحث:

1 \_ الست ساره

ب نسب معن (ام فخر الدين الثاني)

ج \_ عُمشه القِنطار

د ـ نایفه جنبلاط

ه ـ مُجاهدات ٠٠

و \_ نظیره جنبلاط

ز ۔ آدیبات

حــ ما قيل في المراة الدرزية

# المرأة الدرزية

# (دور المرأة الدرزية)

# أُولى نضالاتِ المرأة:

للمراةفي كل بيئة وزمن ، دورُ رئيسي في مجتمعها ، تتصف بمزايا معينة محدودة • اما المراة الدرزية فقد انطبعت في نفسها سجايا كثيرة رافقتها في الطريق الطويل ، منذ السيدة (ساره) ابنة اخت الامام بهاء الدين حتى العصر الحالي •

اقتبست هذه المراة سجاياها ، من رسائل التوحيد اولا واخرًا ٠ لقد كانت اولى بذور الخير في تلك التربة ٠ وقد فعل الزمن فعله في صقل نفسها ، وانماء مميزاتها ، وعملت البيئة الطبيعية والاجتماعية عملها المحسوس فيها ، واضافت اليها المعارك وتلاحمها ، وتدميرها وتشريد العيال ، عناصر كثيرة : منها : التجلد على احتمال المكاره ، والشجاعة في تلقي الكوارث ، والاستهانسة بالمرض وخشونة المرقد والماكل والملبس ٠ حتى لَغدت في صلابة الرجال ، محتفظة بأنوثتها لليوم الذي يختاره لها القدر ٠

عني الامام الاعظم بالنساء ، ولم يُميز الرجل عنهن في شيء من لُباب الحياة ، وخاصة في ما يتعلق بتحصيل العلوم الروحانية • لقد استن لهن طرائق تمهد امامهن السبيل ، للوصول الى مناهل المعرفة ، حيث تستوعب الالباب منها كل المناقب التى تجمّل بها المرأة نفسها ، امام ربها وعائلتها ومجتمعها •

فمن قبلت منهن مختارة دعوة التوحيد ، وجب عليها الالتزام بمتطلبات هذه الدعيوة ٠

اولى المتطلبات : الاعتصام بالفضائل التي نوَّهتِ الرسائلُ عنها ، والرضى

والتسليم لحكم الله ، في كل الامور التي تتعدى طاقتها العقلية او الجسديه •

وانطلقت المرأة ، وانطلق الرجل ، وكان المجتمع الدرزي بخصائصه المعيزة عبر تلك القرون •

# الستُّ ساره ٠

عرف النضالُ الروحي ماردة نضالية في مصر ، (بالعهد الفاطمي) ، لايغمض لها جفن ، ولا يهجع جانب • تصل الليل كفاحًا بالنهار • وكان جو مصـــر محموما ملتهبا ، يبحث الشرطة عن الموحدين بالمجاهر ، ويطلقون الدوريـــات تعقبا لهم ، ويبثون في احياء المدينة وبين العامل والفلاح ، الرقباء والسُعاة ، بحثا عن موحد ليُعدموه ، سبب ذلك اختلاف بالمعتقد في محاولة لتقييم جـريء عقلاني للمجتمع الفاطمي المتفكك •

هنالك على الصعيد ، تحت الشمس المتوقدة ، واللوافح اللاسعة كانت السيدة (ساره) مع بعض المكّارة تجتان المتاهات الى بر الشام ، وجبل لبنان ، حاملة من خالها بعض الرسائل التوحيدية ،لينشرها الاولياء على المخلصين في تلك الارجاء .

ما نهكت هذه المهمة ، على مخاطرها وتواصلها ، عزيمة هذه السيدة ، وكلما تناهى الضيق شدة ، وتحكم الجوع والتعب في الجسد ، كلما تبلورت همتها واتقدت حماستها ، اداء للواجب •

واستمر نضالُها سنوات ، حتى بات على العقيدة حقّ ، وفَّته للسيدة ، حين اعتبرتها في طليعة المناضلين الروحانيين •

كان بهاء الدين داعيًا ، الى عفة المراة واحتشامها ، الى اختلاطها بحذر مع الرجال ، اذا كان لا بد من الاختلاط • كيف به يناقض نفسه ؟ ويرسل ابنته الى شاسع الارض مع الرجال ؟؟ ويعرضها لاهوال واخطــار ؟؟

انه عرف معدن ابنته فسلم الله ، ولأيد صادقة وفيه • ولم يكن ليختار ذلك لولا الدعوة الملحة ، والمهمة الخطيرة التي يرتاب ان يكلها لاي انسان •

كانت « الست ( ساره ) اولى السيدات ، اللواتي تعرضن لمثل هذه المجازفات، وكان عملها باكورةً لاعمال ستقدم عليها السيدات ، في حقول مختلفة ، ولهدف واحد : ترسيخ الايمان ، وتعزيز القيم الرفيعة في الانسان ، وصيانة العسرض والوطن ، ودفع عجلة الحضارة الى امام .

سنرافق التاريخ خطوة تخطوة ، لنأخذ منه العبرة مما جاش في صدور النساء الدرزيات ، وما اقدمن عليه من تضحيات ، وتميزن به من خلال •

#### السيدة نسب معن ٠

امتدح كثيرً من مؤرخي القرن السادس عشر السيدة (نسب) والدة فخر الدين الثاني ، وقد اثنوا على شخصيتها الرصينة الحكيمة ، واشادوا بما خُصت به منذكاء متوقد ، ومضاء في العزيمة ، وتبصر في رعاية وتوجيه ابنيها : فخسر الدين ويونس ، اليافعين ، ثم مراقبة تصرفات الامير الحاكم ، بعين واعيسة شاملة ، تتبصر في قضاء الامور ، وتوحي الى ابنها انتهاج المسلك الحكيسم فأية قدرة لها كانت في معالجة الشؤون السياسية ، وفي مهسارة التخطيط والتنفيذ ، في مناخ كلبنان ، كان الاستعمار العثماني فيه فاغر الاشداق ، دامي النيوب ، وكان ابنها فخر الدين ، القيّم على البلاد ، فشدت ازره ، واحسنت توجيهه ، وعمرت نفسه بمناقب اسلافه ، عمدة التوحيد ، لقد كان عليها انتجتان بأبنها مخاطر ومكائد المستعمر والاقطاعي ، وان تنقذه من المؤامرات الشريسرة الداخلية والبعيدة ، وان ترسخ قدمًه على دست الامارة الحاكمة رغم وفسرة الحاسديسن ،

لقد زار السائح البريطاني ( سانديز ) لبنان ، في عهد الامير فخر الدين الثاني ، فكتب : « • • ولا قام ( فضر الدين ) بعمل يؤثر عنه ، الا بعد استشارة المه ( الست نسب ) ورضاها • » (١)

وزيادةً في التوضيح فانها كانت ، المشتشار المخلص لابنها سيد الجبل ، وكان بدوره يرجع اليها في كل اموره ، سيما لدى تفاقم الاحداث ،واحداق المخاطر ، حيث يجد فيها الموجه الاحكم والآمن والاصدق • وكان مُؤزرًا بالفلاح والنصر ، بفضل هذه الرعاية الشاملة •

ودليلُنا الواضع على جدارة هذه السيدة ، وخنكتها ودقةِ تصرفاتها ، فان

الامير ابنها ، حين اقتضت الاحوالُ السياسية ان يرحل الى ( توسكانا ) سلمها حكم البلاد ، كما وكل لاخيه يونس ادارة الجيش •

رفي عودته ، ما لبثت الهادي الامين له ، في احلك ليالي نضاله ، ولعل مسا اتصف به من سعو الخُلق ، والترفع عن الضغائن ، والتسامح الديني النبيل ، وبناء لبنان ثابت الركن ، في شعب موحد الراي ، متماسك متحاب ، لعل هسذا الشهد او معظمه ، مُجتنى من خلية السيدة (نسب) مثالِ الامومةِ المتعالي .

### السيدة حبوس ارسلان ٠

وانطوت من سجل التاريخ صفحات بين عهدي معن وشهاب ، لم يلمع فيي افقها نجم لسيدة بارزة ٠ لعل مرد ذلك ، الى تراكم الاحداث ، وشمول الفوضى في البلاد ، وفقدان اليد الواعية ، لتسجل كل من برز من رجال ونساء ٠ عــذرُ هؤلاء ان التطاحن على مداراة المستعمر ، من حكام البلد ، وعلى التنـــازع المستمر بين الحكام واسرهم ، وبينهم وبين الجوار جميعا ، وعلى الضائقسات المادية التي رزح تحتها الشعب، في عهد كثير من حكامه، أن هذا الجو المضطرب شغل ارباب الاقلام عن تدوين المشوارد ، فخفتَ صوتُ المرأة طوال هذه الفترة • لولا أن يدوي صوت صاخب من بلدة ( الشويفات ) في عهد البشيرين والجزار الرهيب ، يوم كانت الضرائبُ تتراكم على الشعب ، والقناصل تحوك الموآمرات، على الشعب ، والاقطاعيون والحكام ، يتنازعون ويتقاتلون ويسفكون دم هـذا الشعب • وتضبط الغلال ، وتصادر الاملاك وتحرق المنازل ، اذا تعلمل وشار الشعب ، وتتوتر الطائفية بنفخات الرياح الغربية ، وتتصارع مصالح الاقطاعيين ، على ظهر هذا الشعب · في هذه الفترة بالذات ، ومن صميم البيئة الدرزية الساحلية ، شمخت السيدة ( حبوس ارسلان ) لِتعيد عسرة السلف • شمخت بجبروت وحزم وصمود ، لا يلوي عودَها عاصفُ الاحداث ، ولا تتأشسر بنزاعات الزعماء ٠ لبت نداء الواجب الانساني ، لترفع عن كاهل الشعسب اغلال الاضطهاد ، والعنف والتجويع ، فناضلت وواصلت نضالها واحتجاجها جاهرةً في طلب الحق لِبيئتها بصلابة وحزم ٠

حين ادرك بشير الثاني ، ما لهذه السيدة من نفوذ ودراية في تدبير الامور ، سلمها ادارة منطقة الغرب ، فظلت تحكم فيها بتجرد واخلاص ربع قرن •

يقول الدكتور سليم حريز في محاضرة له بكتاب : الواقع الدرزي :

« للسيدة حبوس ارسلان همة لا تلين ، وذكاء حاد نفاذ ، وتجلد في الاحداث، ووعي ومرونة كبرى في تبصر لكل الامور • كانت ملجأ اللائذين السياسيين ، فصيحة اللسان ، عميقة التفهم للقضايا عامة • • • تمكنت من ان تخلي بلسدة الشويفات من آل شهاب لارسلان فقط ، على ما لآل شهاب من صولة في تلسك الاثنسياء •

#### السيدة عمشه القنطار •

وهذه صفحة جديدة من سجل تاريخ هذه العشيرة:

كان لآل القنطار ، وجاهة وعزيمة شرقي الجبل ، اوجبت على حكام البلاد في اوائل القرن التاسع عشر ان يتخلوا لهم عن منطقة : راشيـــا ووادي التيم ، فحكموها بوعي وتجرد · وقد سعدوا بسيدة طمست امجادهم في مجال القــوة والسلطان · · هي (عمشة القنطار) · وهبت قوة جسدية خارقة ، وحذقــا وبراعة ، وكانت في استخدام السيف والرمح امهر من الرجال ، وقد خولتهـا نفسها ، ان توسع رقعة اقطاعها ، فتسلمت السلطة بنفسها ، ودربت الشباب على القتال وفنونه ، ونفخت فيه من روحها الطموح ،وهاجمت حاكم زحلة ،فانتصرت عليه ، واستولت على البلدة عنوة ، والحقتها باقطاعها ، واستورت في الحكم خنوة ،

ان روح المتملك بالقوة ، واتخاد العنف والبطش وسيلة له ، ليس من طبائسع المذهب في شيء ، اذا كانت الغاية منه مطامع شخصية ، ونزوات نفس جامحة • وما كان لعمشة اية ذريعة ، تدافع بها في محكمة الاخلاق ، لولا انه العصسر الاقطاعي الطاغي ، يفرض ان يكون الانسان ذئبا لا حملا ، كيلا يقع فريسسة للذئاب ، وعصرها مشحون شحنًا بتلك الاسراب •

لم يوضح تاريخ هذه السيدة ، بالدقة المطلوبة ، الاسباب التي اغرتها بهذا الاحتلال ، ولا مقدار الحكمة والنزاهة التي كانت مهيمنة على وادي العرايش ، في ظل هذا المحتل الجديد • كما اننا نجهل فيما اذا كانت عمشة ، في ضمها زحلة لإقطاعها ، تقصد انقادها من براثن غريبة دامية ، لتحضنها في حنان

الامرمة ، لانها بنت لبنان • فاذا كان هذا الاحتلال ، للسبب الثاني نقول وتقول معنا المعقيدة : مرحى لعمشة في هذا التوسع الميمون •

#### السيدة نايفة جنبلاط •

وكاني بالنصف الثاني للعهد الشهابي ، غني بالسيدات البارزات من هسده الطائفة ، طوال ايامهم وما بعدها •

كان الشيخ بشير جنبلاط ، في البدء ، صديقا للامير بشير الثاني ، وبموازرته توصل الامير الى الحكم في الشوف ، ودارت رحى السياسة فانقلب الصديـــق عـــدوا متآمــرا ٠

لِكليهما صفحات واسعة في تاريخ لبنان ، لا سبيل لنقل ما لا يعني بحثنا منها ، الذي يعنينا الآن ، فالمرأة ، وتهمنا هنا ، ابنة الشيخ بشير زوجة خليل شمس ، من حاصبيا ، المتوفية في مطلع القرن العشرين عن تسعين عاما ،

كيف صرفت هذا العمر الطويل ؟؟ واي مسلك اختارته لنفسها ، على تربة تخال في جوفها بركانا يتململ ، وفي افق عابق بدخان البارود ، وبين اقطاع واقطاع، متربصين للانقضاض والتقتيل ، وفي شعب ساه واجم عَم ؟؟ ايُ مَسلك ؟؟

قال الدكتور حريز: « كانت السيدة نايغة جنبلاط ، على جانب عظيم مسئ الذكاء والحصافة والرصائة · •وانها تقية جدا ، عملت على درء المخاطسس والنوازل عن اهل حاصبيا ، وخففت الكثير من الويلات والمصاعب · كانست شديدة العطف على الفقراء ، تجادل الاقوياء بعنف واصرار في الطلب ، غيسر هيابة صولة الحكام والمسؤولين ، محاولة رفع الضيم عن ابناء منطقتها قاطبة وعلى السواء » ·

ويقول المرجع نفسه بلسان احد الذين عاصروا السيدة نايفة وهو ( الشيسخ جمال الدين شُجاع ) ما يلي :

« ان العطفَ الفائق ، والثورةَ النفسيّة العنيفةَ التي اللّت بالسيدة نايفة ، اثناء مِحنة سنة ١٨٦٠ في حاصبيا نفسِها ، برهنت على ان هذه السيدة قد ارتقت ارفع مستويات الانسانية ، لقد برزت اريحيتُها ، وانفجرَ حنانُها وعطفها على المشردين المنكوبين ، من اخوانها المسيحيين ، بشكل لم تره عين ، لقد فتحت منزلها غرفة عرفة ، وقدمت كل ما في وسعها من عون وغذاء • ثم انها ، حين حوصرت قلعة أل شهاب ، الدفعت بشجاعة فائق ، تحت زخات الرصاص ، فوصلت الى القلعة ، وانقذت كل من فيها من نساء واطفال ، وحضنتهم بحنان الامهات ، حتى انقشع الافق ، وزال القتال • »

وقد زار الامير شكيب ارسلان حاصبيا ، والتقى بالسيدة نايفه ، وهي في أخسر عهدِها فكتب عنها :

« لقد زرتُ كثيرا من الكُبراء البارزين والفُصحاء ، فلم يَعتَرِني تأثيرٌ ، كَبعضِ ما اثرتني شخصية ُ هذه السيدة ٠ »

في النساء سيدات فصيحات بارزات ، وفيهن عطوفات شفيقات ، وجسورات وحازمات ، وصبورات في الارزاء · اما ان تتجمع كل هذه المناقب في شخص واحد فنادر · واما تحسس السيدة بالروح الانسانية التي طغت على تمسكها بالسلامة ، وعدم تعرضها للمخاطر ، وانسانيتها التي جعلتها تنظر للنساس اجمعين نظرتها للخصائها ، بنزاهة وترفع في احرج المواقف ، فتلك ، شمائلل السلف ، جاءت لتقدم واحدة منها ، ولتصل الشعاع التوحيدي بين السلف والخلف ، وتصل فيه مُعيزاته العريقة الحية ·

### المجاهدات: سعدى ملاعب ورفيقاتها •

تلك الشمائل المتجمعة في السيدة نايفه جنبلاط ، نجدُ بعضها ، في سيدات وآنسات ، فرضت الظروف الملحة عليهن ، ان يقفن على مفترق رهيب ،وان يكن العامل المرئيسي في تبديل مجاري الاحداث .

كانت ثوراتُ الجبل العربي ، في العهود الاستعمارية من تركيا لمصر لفرنسا ، تعطي التاريخ زادا يغذو به الاجيال المطلة من شرفات المشرق •

في سنة ١٨٩٥ دارت رحى معركة طاحنة بين العثمانيين والدروز في ( العيون) في جبل العرب اليوم · التقى بجماعة من الدروز زهاء اربعة آلاف جندي تركي،

بأفتك المعدات ، وليس بين ايدى الجماعة ، غيرُ الخناجر والسيوف ، طال امد التقاتل ، واوشكت الشمس ان تغيب ، والطعنُ والذبح على اشده • فكات سواعد الدروز ، وتفللت مضاربُ السيوف ، فارتدوا مُتقهقرين • واذا بشبح يختصرة الجموع المبعثرة ويصرخ فيهم : الى أين ؟ رَمِلوا نساءكم ويتموا الاطفال • ولا تتراجعوا • فتهتك اعراضنا ؟؟ قالتها باللهجة العامية ، وكأن حباتِ قلبها تتناثرُ مع الكلمات ، وما زالت تصرخ بهم وتستقبل نار العدو ، حتى ارتصد المقاتلون مُستميتين ، وتواثبوا ، وصمدوا ، وتلاحموا تلاحمًا اخرسَ المهارود، فانكفأ الجند ، وتبعثروا ، وعاد المناضلون بالهتأفات :

على شانِكُ ( سَعدى ملاعبُ )
نفني كسل الكتسايسبُ
وما بْيرجسعْ لقرابو السيفْ
حتى يْسَوْي العجايسبُ ٠٠ » ٠

وكانت معركة ( المزرعة ) الشهيرة عام ٩٢٥ ، المعركة التي تناقلت اخبار هـا وملاحمها ، صحف العالم اجمع ، ماذا حدث فيها ؟

العدوُ متفوق جدا ، عَددًا ومعدات ، لديه القاذفات والمصفحات · وافتاك ما يدخر المناضلون الاشداء : فؤوس ، ومناجل ، وسيوف ، وبعض المعدلات ·

اية عواصف هبت فاجتاحت الاعداء ، واية معجزة حدثت ونحن في عصصصر يتنكر لملاعاجيب ؟؟

استطال امدُ التلاحم ، وكر ليل ونهار ، والقتال يستمر ، تسعرا ، والطائرات تحوم وتقصف ، والمدافع تعربد وتتفجر ، والعدو يُزجي الفيالق ، من بيض وسُمر وسود ، والشبان بين كر وفر ، ومستميت ومتردد ، والجو متلبد بغيوم الياس والخذلان ، ويوشك الجنود ان يُطبقوا على المناضلين ، واذا بسلرب من الفتيات يخضن غمار المعركة ، وبايديهن بعضُ الخناجر وهن صارخات :

« الى اين تتراجعون ٠٠ الموتُ ولا المعار ٠٠ النشاما واحفظوا اعراضَا ٠٠ نحن امامكم حتى الموت ، سيوف الحق فوقكم تلمع ، ومعكم تقاتل ٠٠ الى الامام ايها الابطال ٠٠ »

وما تفجرتُ هذه الصبيحات حتى ارتد المكافحون بعنف المسواريخ يُغيرون ويتقدمون على جثث المضحايا •

وقد صدق في تصوير هذه الملحمة شاعرنا القروي:

ر منهافتين (الشباب) على الردى وشعارُهم اليوم افضال من غددٍ يا فاليوم افضال من غددٍ يا فاليوم ونساؤُهم من عددٍ يا فالونساؤُهم من المدون الماء على الشجعان في الحرب حاملة على الشجعان كالماء العدب ما يكون اوانه المشتد ما يكون النيال المنفض في المنالهات ما يسطو على المنيالات وينفضن في المنالهات حماسة والمنالهات المنالهات المنالهات ما المنالهات المن

هذا دورُ المراة ، في المجتمع الدرزي ، حين يضطرم المُدق ، وتتنكر السيوف الأغمادها ·

وهذا تأثيرها المعميق ، في الشباب المقاتل · وكم حدوة دوت عند التلاحــم العنيف ، وكانت العصب الاقوى لنشر راية الظفر ·

« لَعيدونكُ عبدلا وشما منطسم الدبابات والمدفع مسا منسسدو إلا بِيّه الشاشِيسَاتُ » (٣)

والى القراء صورة لفطنة بعضهن ، وشدة تمسكهن باعراضهن ، وصيانــة ً للخلاق الشريفة من عبث الفاجرين •

حدثت المؤلف ، سيدة طاعنة في السن ، وهو في مطلع الشباب ، قالت : لما احتل الاتراك بلادنا ( الشوف ) تكاثرت العساكر في الضياع ، وعلى الطرقات العامة ، وبما ان النبع عندنا ، على الطريق العام ، اصبح لزاما على الفتيات

والامهات ، أن يملأن جرارهن منه · ما الحيلة ؟؟ وهيهات أن تخلو الطريق من العسكر · فصيانة لشرفنا واتقاء لشر مستطير يتحتم حدوثه ، في حسال أي اعتداء علينا ، كنا كلنا في القرية وفي القرى المجاورة لنا ، نُشوّه وجوهنسا ( بالشحار ) ونترك شعورنا مبعثرة تحت المنديل ، ونكتسي بثيساب ممزقة ، واحذية بالية · ،

واردفت السيدة : « والحمد لله انقضى ذلك العهدُ ولم نسمع بحادثِ مؤسف ،

فليتأمل القارىء ، اي الفوارق بين عصر تُخلُّف وبساطة ، وعصر متمدن بعيد التطلع !! واننا باشادتنا في هكذا تصرف ، لا يعني اننا موافقون على المتزمَّت لكننا نرفض الانحلال الخلقي ، مُتمنين على الناشئة الطالعة ان يشحذوا ارادتهم بالعزيمة فلا يحدثُ هذا الانزلاقُ في مجاري خُثالات العصر الحديث ، وليُشيحوا الى الوراء ، فان خمائل من القِيم المثلى غرسها الاجدادُ لهم ٠٠ لِيعتبسروا ٠٠ ويقتدوا مُهتدين ٠

### السيدة نظيرة جنبلاط •

وفي العشرينات من هذا العصر ، انبعثت عملاقة حبارة في صدر الشوف هي ( السيدة نظيره جنبلاط ) جمعت بين اصالة الرأي ، والحنكة السياسية ، وحدة البصيرة ، وسخاء الكف ، ما جعلها تتبوأ المقام الارفع ، لدى الفرنسيين والحكام اللبنانيين وسائر الشعب : طلاقة في التعبير ، وعمق في التفكير ،وحشمة ورزانة في الملبس والمجلس .

كان قصرُها مُحجة ، من اقصى حلب حتى فلسطين • وكسان الفرنسيون يُولونها ثقة مطلقة في تدبير الامور ، وحل المشاكل ، والتغاضي عن ملاحقسة الثائرين عام ٩٢٦ العائدين لقراهم في الشوف • كانت تقدر الفشل ، لكسل محاولة عصيان وتمرد على المحتل ، لذا فقد اتخذ منها هذا المستعمرُ ركيزة له في الشوف فتستفيدُ هي منه حين يبدو متغاضيا في بعض الشؤون ، وجاهدا في توسيع وتوطيد نفوذها في جبل لبنان ، وهو بدوره يطمئن لاستقرار المنطقسة وتحجيم العناصر المتحررة ، الى حين •

كان قصرُها مُرتادًا لاقطاب لبنان ، فلا تتشكل وزارةً في الا بمنزلها ،

وباختيارها ، ولا ترتادُ شخصية مُرموقة سوريا ولبنان من عَرَب واجانب ، الا تزورُ قصرَها ، فتعجب ببشاشتها ورصانتها وفصاحتها ٠

نزل ضيفًا على لبنان ، الكاتبُ الفرنسي المعروف (كليمان غرانكور) فزار السيدة جنبلاط ، وكتب عنها :

ان السيدة جنبلاط ، منفردة هي نابغة ، وهي مع سيدة من طرازها تغدو خطرًا ، واذا اجتمع معها على هذا الطراز سيدتان تشكل كارثة ، » (٤)

من رُحِم هذه السيدة ، اطلاً الصغيرُ كمال ، فكان حربًا على المنتدب والمستعمر والمُحابي ، وقد ناهض والمدته بإصرار وحزم ، قبيل معركة استقلال لبنان سنة ٩٤٣ .

ان الصفحة التي دوَّن فيها التاريخ ماتي السيدة (نظيرة جنبلاط) قد رصَّع في اعلاها طغراء مذهبه: تلك والدة المعلم والقائد الشهيد : كمال •

وفي الثُلث الاول من القرن العشرين ، تناقلت الصحف العربية جمعاء صرخة نظيرة زين الدين ، مُنادية بالسفور المحشوم ، وقد كان لحملتها هـنه عليى الحجاب دوي قاصف ، انشطر رجال الفكر والدين في الامة الاسلامية ازاءه ، شطرين : محبذ وناقم • واستمرا الانقسام امدًا ، وطال الجدل وعنف ، حتىى فرضت الايام حكمها ، وكان ما كان • •

وفي منتصف القرن نفسه ، أُنجبتِ الطائفة سيدتين مثقفتين هما : ( نجيلا صعب ، وزاهيا سلمان ) ، كِلتاهما اسهمتا بجد ومثابرة في بث روح التوعيسة الوطنية ، في بنات جنسهن • فكانت الاولى رئيسة المجلس النسائي اللبناني الذي يضم ستًا وتسعين جمعية في انحاء البلاد ، كما انتخبت الثانية رئيسسة لجمعية رعاية الطفل في لبنان ، فكان لِجمعيتها هذه مدارسُ ابتدائية ، وروضات للاطفال ، في القرى النائية المغفلة حيث امتدّت اليها روحُ الامومة العطسوف الواعية ، مُسهمة في التنشئة الوطنية ، وانماء الشعور الانساني القويم •

# ما قيل في المرأة الدرزية:

فمثلما كانت المراة الدرزية في عصور الفِتَنِ ، والتَّقاتلِ ، سندًا للمقاتلين تثير

بزغرداتها النخوات ، وتضمّد بمنديلها الجراح ، وتحمل عند المقتضى افتك السلاح ، شهدنا المرأة نفسها ، في زمن السلم ، زهرة باسمة في حديقة الاخلاق ، وينبوعا دافق الزلال ، في التعليم والتوجيه ، وفي زرع بذور المحبة والعفة والوعسي الصحيح ، وكانت هي ربة المنزل ، واسخى من قدّم زادًا ، والطف من استقبل ضيفًا ، لا تفارق مُحياها بسمات الرضى ، والطهر والاحتشام .

ولعل في ما يقوله المؤرخون ، مِمن عايش الدروز وضافهم ، وحضر او سمع عن معاركهم ، وعن نواديهم ومنابرهم ، لعل هذا يُحسن تقيم المرأة الدرزية ·

يقول سلامه عبيد: « ان مساهمة المرأة الفعالة ، قد برزت عظيمة الاثر ، في تموين المقاتلين بالماء والزاد ، بلا تذمر ، او تعب ، او خوف ٠٠ وكان لها الاثر العميق في الحض على القتال ، وتمجيد الابطال ، وتربية الاطفال تربية غنية ببدور المفروسية المبكرة » (٥) ٠

ويقول المرجع نفسه ، ان لكل قرية في حوران والشوف علمًا خاصًا ، لا يُحمل وينشر الا في المعارك والهجمات ، وكان المقاتل يتفائى في الدفاع عن علم بلده ، وتسقط الضحايا عشرات دونه ، لانه من صنيع الام والاخت والابنة ، ولانسسه يمثلهن جميعا ، وهي غاليات عليه ،

هذه منزلة المرأة في نفس المناضل الدرزي ، وتلك مهامُّها في الحروب •

ويضيف المرجع نفسه في الصفحة ( ٢٤٥) ، لقد اثبتت المسرأة في الجبل ، قدرة فائقة على تحمل ويلات الحروب ومأسيها ، بصبر وشجاعة ٠٠ كن يبتعدن بأولادهن وبالجرحى الى المغابات والكهوف ٠٠٠ المثورة مدينة ٠٠٠ لهن ٠٠٠ » هذا كلام مثقف هو ابن البيئة وقد عاشها العمر كله ٠

ويقول المؤرخ الكبير: عيسى اسكندر المعلوف: « كانت النسوة ( الدرزيات ) على مقربة من المعركة • وحين شعرن بوهن المقاتلين ، اندفعن بينهم مزغردات: النشاما يا بني معروف • • • • (٦)

وفي عام ١٨٩٧ جرت موقعة رهيبة في (تل الحديد) عملت فيها زغردة النساء اكثر ما عمله السيف الدامي في رقاب الاعداء، وقد المح احد شعرائهم العاميين الى بسالة المرأة في تلك الملحمة، قال :

« بُتَلُ الحديد ۱۰ شابو الطفال المراضيع (سعدى ) تنخصي بالعيسال المضاريسيع مسن الزغردات ماضي السيوف تقصفوا وجنودهم ، عاالارض ۱۰ بسوش مضاجيع ١٠٠ وخلف الشباب زينات تصرخ يسا شباب بسيوفكسم حنسوا ترابها بالنجيسع العمسرو طويل ما فيش طُوب بتقتلو والشهيد بيحضنو السرب السميسع (٧)

وقد زار سوريا الكاتبان الفرنسيان ( Jérôme et Tharaud ) وَيَمَّما حـوران والجبل ومِما قالاهُ في المرأة الدرزية :

« لا يطيقون ( الدروز ) تزوج نسائهم بالخوارج ، فيحرصنَ عليهن الحرص كل الحرص » (٨) •

صدق الكاتبان ، فالدرزي يانفُ ان يُحلل من نواهي العقيدة ، فهو على حبه للمجتمع الذي يعايشه ، وعلى تلاصقه وتضامنه معه ، فان امر التزاوج من غير الدرزيات غيرُ مألوفِ لديهم ، بل هو محرم ٠

ولمن تعيقَ هذه السنة تطورَ المجتمع في شيء ، وهي في اصلها قد وجدت ، يوم كانت البيئة الفاطمية ، على أفسد ما يكون تهتكًا وميوعة ، فصيانة للشهرف ، وللقيم التي رسخها المذهب في رسائله ، بصدور معتنقيه ، وخوفا على التمادي في التسامح ، حذر معشر العقال وحرموا ، هذا المتزاوج ، مع الحث على دوام المتآخي ،

ويقول ابو راشد في المرجع نفسه : « والنساء ( الدرزيات ) لهن مضيفسسة اخرى في دار النساء ، ولا يكتفين بما عمل رجالهن ، فلهن ذبيحة مثلما للرجال، ومنسف كمنسفهم ٠ ، في المضافات الخاصة بهن (٩) ٠

ويتفضل في الادلاء بهذا التصريح، رئيسُ جامعة عين شمس المصرية (الدكتور محمد كامل حسين ) فيقول :

« • • • ولا يعرفُ المجتمع الدرزي شيئًا عن الزنا ، او الخيانة الزوجية ، او ما يُشبهُ ذلك ، من المفاسد الاجتماعية • فالمرأةُ الدرزية اعفُ نساءِ المعالـــم واشدهن طهارة ومحافظة على شرفها • » (١٠)

هذا ما اوضحه الواقع اليومي ، في كل حال ، وما اكده رجالُ الفكر ، مسن مواطنين معايشين لابناء العشيرة ، ومن زائري ربوعها ، اكدوا ما تتصفُ به المراة الدرزية من مناقب ، ومن منزلة مرموقة بين الجماعة انفسهم • وقد جهر عمليا بِسُمو هذه المنزلة للنساء ولمضيفاتهن ، حين خصَّهنَّ ازواجهن بالمضافاتِ العامسرات •

اما الرجال ، فقد اسهب زائرو جبل العرب ، ومعايشو جماعته في التنويه بالدور المشرف ، حين انفتحت مضافاتهم مرحبة بالنزلاء ، عبر تاريخهم ، وعبر كل ازماتِه ، وانتفاضاتِه •

ولنسمع اليهم مُحدّثين ، في بحثنا اللاحق .

#### الهوامش

۱ \_ لبنان في التاريخ لفيليب حتى ص : 6 2 •

٢ ـ ديوان الشاعر القروي ص : ٢٤٨٠

۳ ـ شاهد عیان ـ الفتاتان هما عبله
 حاطوم وشما ابو عاصی (من جبل العرب)

٤ ـ الواقع الدرزي للاداري سليـم
 حريـز ٠

٥ ـ الثورة السورية الكبرى ص : ٣٨ ·
 وحوران الدامية ـ لحنا ابي راشد ص :

• 44

٦ - جريدة زحله الفتاة تاريخ ٢١ ت١١٩٢٥ ٠

۲ - حوران الدامية جا ص : ۱۱۰ .
 وان الاسم الكامل للفتاة : سعدى ملاعب .

۸ - کتاب طریق دمشق ص: ۱،۸۹

٩ ـ الجزء الثاني ص: ٣٨١ ·

۱۰ ـ دار المعارف ( مصر ) عنام ۱۹۹۲ من : ۲۹ ۰

# المضافئات

عناصر الموضوع:

1 \_ تعريفُ المضافة

ب ـ انتشارُها

ج - قيمتُها الاجتماعية والعسكرية

# المضافات

قال غيليب حتى مصورًا الحالة المؤثرة والمجاعة التي اجتاحت لبنان ابان الحرب العالمية الاولى سنة ٩١٤:

« • • كانوا يبحثون في الدِمَن والمزابل • • عن قشور المسور ، والبطاطا والليمون ، والواح الصبير • • وبعضهم يقصدُ الجيفَ المنتنة ، للالتهام منها • وقسم آخر انطرحوا على جوانب الشوارع يستنجدون بكلمات تفتتُ الاكباد • • »

وسبق للمؤرخ نفسه ان قال بايجاز معبر لدى اولي الالباب:

« اما المعسرون ، فبعد ان فرغوا من بيع اشيائهم ، قصد قسم منهم الداخلية لتحصيل الاقوات ٠٠ » (١)

لم يكن في كتاب (لبنان في التاريخ ) متسع لتوضيح وتحديد هذا (الداخل) الذي قصده المؤلف ، انما المعروف لدى كل لبناني عاش تلك الحقبة العسيرة ، ان هذا «الداخل » انما هو : حوران ، والجبل الدرزي بشكل خاص ، حيث كانت المضافات مشرعة الابواب لكل قاصد ، بغيرتمييز ، وقد اوضح ذليك : المؤرخون والسياح .

ولنعر انتباهنا اكثر للمؤرخ حنا ابي راشد ، الذي عايش البيئة فترة طويلة ، وخبر ما لها من طقوس وفضائل قال :

« • • من كمال انسانيتهم ( الدروز ) ان المفقير في ديارهم لا يموت جوعا • • انه في اية ساعة شاء ، يدخل المضيفة ، فيجدُ طعاماً مجهزا غير مقيد بزمان ولا بحد • • اليست اشتراكيتهم هذه من افضلِ اشتراكيات المعالم ؟؟ » رتابع المؤرخ :

«ان الرباب تصحبهم في الحروب كما في المضافات ، (٢) • قيمة الرباب في الحرب ، تشجيع المقاتلين ، ثم اضافة عبارات حماسية يمجدون بها الابطال منهم وحينًا يوبخون الخاملين ، فتكون درسًا بليغا وحافزا حيا • واما استعملل الرباب في المضافة ، فله الدرس السابق ، ثم هي تضفي على الجو ارتياحا كاملا ، وشهية للاكل ، فينعم الضيف ويطمئن • والميزة الكبرى في الضيافة لدى ابناء الجبل هي انهم لا يسألون مضيفهم اسمه ولا بلدته ، ولا طائفته ، بليناء الجبل هي انهم لا يسألون مضيفهم اسمه ولا بلدته ، ولا طائفته ، بليناء الجبل هي انهم لا يسألون مضيفهم المعمد ولا مأرب منه الالمعتبرون السؤال عندلك ، صغارًا وحسة • ما لسخائهم حد ، ولا مأرب منه الالحتب الخدمة الانسانية • أكان الضيف غنيًا ام فقيراً ، اميرًا ام اجيرًا مستجديا ، ام لاجئا • واجبهم يقضي بخدمته ، الى اقصى طاقاتهم المادية • وعبارات الترحيب تتكرر ، منذ يُطلُ الضيف من بعيد ويلاقى خارج المنزل ، ويقدمُ له من المأكسل ، اجودُ ما يملك المضيف •

ويقول المؤلف نفسه: « من اهم العوامل التي تدفعهم للحرب هي المضافات ، حيث يجتمع فيها كل شارد ووارد ، فيعرف المشجاع ، ويتغنون باسمه ، ويعرف الجبان ، فيلعنون ذكره ٠٠ واجمل احاديثهم امام المضيوف : انتصاراتهسسم وحروبهم وغزواتهم ٠ »

ثم يتابع: « لما أُرهقَ ابناءُ سوريا ولبنان عسفا وخسفا ، وبلغت من الكثيرين المجاعة اقصاها ٠٠ فتح الجبل ابواب المنازل للاجئين من الطوائف كافة ، ٠٠٠ ولم يكتفوا بذلك بل اقفلوا ابواب اهراء الحنطة بوجه جمال باشا والدولسسة العثمانية ، وارصدوا الحبوب كلها ، للاجئين بعضه ، والبعض الاخر يبيعونه للتجار السوريين ، ولا اثر للاحتكار (٣) ٠

ويحدثنا الاديب سعيد الصغير ، ابن بيئتهم فيقول : « في معظم البيوت يخصص اجملُ غرفة واكبرها لتكون ( مضافة ) لاستقبال الضيوف وعلم علم صاحبها تجهيز القهوة يوميا لكل زائر ٠٠ ويقدم الطعام ٠٠ ويكون الضيم محاطاً بالحفاوة والتكريم ٠٠ » وقال نقلا عن الشاعر الفرنسي الكل تسليم ان كرم الضيافة عندهم امر مقدس • فلا وعد ولا وعيد يحمل الدرزي على تسليم ضيف لاذ به ، ولو طلبه اميره ٠٠ » (٤) •

ويزيد الكاتب توضيحا: « المح القائد العام التركي ان يقدم الجبل الحبوب فرُفض أمرًه ، فحنق وحقد نوعندما ازداد الضغط التركي على بـــلاد الشام التجا المي المجبل نحو عشرين الف لاجيء على اختلاف مذاهبهم ، فرارًا من

الجندية والمجاعة ٠٠٠ فأطعموا بلا عوض ٠٠٠ وكانت المضافات اشبه بفنادق ومطاعم عامة مجانية ، خدامها اصحاب تلك البيوت ٠ » (٥)

وقالت المقطم المصرية في عددها ٢٩ آب سنة ٩١٨: « لولا فضل الاميركيين ولولا فضل دروز حوران الذين فتحوا ابواب ديارهم لكل لاجيء اليهم ، علي اختلاف الطوائف والاديان ، لَخفنا ان لا يبقى في البلاد (سوريا ولبنان) ثليث اهلها الى آخر هذا العام ٠ »

وتكررُ العبارةَ التي وردت في خطاب رئيس المجلس النيابي السوري ، فارس بك الخوري ، في مطلع استقلال سوريا :

" أن جبل الدرور هذا ، الذي اطعم لبنان وسوريا في المحرب المعالمية الاولى . . . تنازل عن امتيازاته . . . . (٦)

وقال عبد الله نجار ، مدير معارف جبل الدروز سنة ٩٢٤ :

« لم يخضع الجبلُ ابان الحرب للنظامات التركية ٠٠ فلا ضرائب ولا جنود ٠٠ عندها اصيب لبنان وسواه بالجوع الشديد فلجأوا اليه ، حتى غدا نصفُ سكانه من اللاجئين ، كما كان ملجأ للمضطهدين السياسيين من سائر البلاد السوريسة عامسة ٠ » (٧)

ان المضافة الذي بلغت شهرتُها البلدانَ النائية ، حتى لُقبت بقصر البرامكة هي مضافة ( العرقاوي ) وان مضافات اقل منها شهرة لا تحصى بِعد ٠

كان يتعرض الجبل لمخاطر جمة ، وتهديدات واندارات من قبل الطاغية جمال باشا ، لكي يُسلم الحنطة للجيش لقاء ثمن ، وكان الجبل يرفضُ مُصرا على ان ابناء الموطن هم المفضلون ، ولا فرق عنده ابيع ام قدُم للضيرف هذا الانتـــاج الضخــم .

#### المجتمع الأصلح

نستدلُ من هذا السخاء الفطري ، ومن تلك الشجاعة في المعارك ، والبشاشة والترحيب ، اثناء السلم ، نستدل على مدى تأصلِ الروح الانسانية الصحيحة ، في هذا القوم •

لقد كانت شجاعتُهم على مِثال سخائهم ، يتفانون دفاعا عن حق عام ، وعرض عام ووطن للجميع ، ما ثاروا مرة ارضاء لزعيم ، او رغبة في توطيد اقطاع ، انما كانت الثورات التي ينادي بها ذلك الزعيم ، محافظة على زمام وشرف ، وحق للشعب اجمع ، لذلك كان الشعب اجمع يلبي النداء ، ويتهافت لموارد الحِمام: موت او تثبيت لحق عام ،

ان الشمائل التي يتحلى بها ابناء هذا الجبل ، على ما كان عليه ، من التخلف الحضاري ، وندورة التعلم ، والانكماش في ربوعهم ، تلك الشمائل الغراء ، التي دفعت باقلام السياح والمؤرخين ، الى ذلك الإطناب والاعجاب ، نتمنى لو انتقلت عدواها إلى المجتمعات المتمدنة والمدعية بالحضارة ، فلا يؤخذ المسال : غاية ، والبهرجة والمزيف والتفسخ الخلقي : مدنية ، والود والمؤاخاة المزيفة : دهساء وحنكة ولا يؤخذ رقيًا ، ذلك التحصيل العالي والجاف للعلوم ، تحصيل لا يتنسم منه العالم ولا الجاهل عبيرا من نفحات المكارم ، انما هو من ألفه لميائم ، في سبيل المغانم الرخيصة الذاتية ورفاهية الفرد المحظوظ وعلى القيسسم السيل المغانم الرخيصة الذاتية ورفاهية الفرد المحظوظ وعلى القيسسم السيل المغانم الرخيصة الذاتية ورفاهية الفرد المحظوظ وعلى القيسسال

وما الحروبُ العدوانية ، ولا استغلالُ جهود الشعب ومكاسبه ، ولا المخاتلات في المواثيق والعهود ، كلها ، وكل ما يتكدس بنتائجها من ثراء وجاه ، لا يضاهي في العين البصيرة ، والنفس المخيرة ، لا يضاهي قط ، واحدة من مضافات ذلك الجبل ، او قطرة من جُرح شهيد اريقت في احدى انتفاضات النضال المسلم . هذا التقييم الذي يصنفه بعض ابناء الجيل الحاضر : رجعيه وانغلاقاً ، تعتبره هو نفسه ، روحُ الطيبة والصلاح ، في المجتمع الانساني الافضل ، افقاً لأسمى تطلعاتها .

#### الهوامش

# كمكال جنبلاط

« للسعادة رافدانِ أَنْلِيانِ أَبديان :

بساطه وطيبة ٠،

كونفوشيوس

« شموس الحقيقة لا تراها كل عين ٠ »

اتمنندا

« يكونُ فيكَ آخرُ الكلامِ ، اولَ الكلام · » « لكمال »

ادونيس

« ان الموتَ من اجل القضايا المعادلةِ ، هو ٢٠ ولادةُ جديدةُ ، هو ٢٠ الحياةُ التي لا تغربُ شمسُها ابدًا ٠ »

كمال جنبلاط

# کمال جنبلاط (۱۹۷۷ - ۱۹۷۷) «ودوره الطلیعی»

المجدّ لربوع الشوف ، التي اطلعت شخصية عالمية ، تلاقت فيها انبلُ شمائل الانسان المتحضر عايشناه يافعًا ، فكان التلميذ المثابر المتفوق ، وعايشناه شاباً ، فأطل من بين مقلتيه نجم العزة والعنفوان وشمخ بهامته النحيلة ، وبما اختزنت من جرأة فائقة ، وتمرّد على الظلم ، وبُعد في التطلع ، فتمثل للشعب المعاني سيد الجلجلة ، ثم عايشناه كهلا ، فاذا هو ذلك العملاق ، قدماه علي الارض وجبهته في ابعد مرامي البصر وعلي المناس وجبهته في ابعد مرامي البصر

كل ما حوله كان يستصرخُ الانفلاتَ من طقوس ذميمة ، وتسكع ، وخنوع ، فرضته على الشعب الجاهل الصامت ، قبضةُ المستعمر منذ اجيال ، فاذا هو ،ابن ذلك القصر المؤثل ، يجامل العامل ، ويواسي العاني ويزار في وجه كل متدكم غاشم ، تمرد على الطقوس ، وعلى القصر وعلى الادارات ، وعلى النظام وعلى الدولة ، وقال لهذا المتغاضي : تَنَح م فتنحى ، ولذلك الطاغية المأجور : أنخلع ، فانصاع رغم انفه ، وما برح منددا بكل نشاذٍ عاملا باللين والعنف على تقويض كل استغلال وتحطيم كل غل يقيد الشعب ، ويحد من حرية الفكر ، ويحتكر حتى لقمة الطعام ، في بلد تفشى واستضرى فيه وباء الاستذاب ، واستشهد فسي

كان القائد الشهيد يستلهم مناقبه تلك ، من طبع مؤصل في نفسه ، غذاه بلبان الفضائل ، منهل العرفان الدرزي الذي كان يأنس به ، ويلوذ اليه فينقع منه الغليل ، ويفتح فيه كوى رحبة لعالم ما بعد المادة ، فيهب ، ويناضل بتفان وحزم وجلد ، في سبيل عيش اشرف وارغد ، لكل معوز محروم وامتدت مطامحه الخيرة ، وتطلعاته الانسانية السامية ، حتى تبوأ بها منصة الخلود .

فالى الذين يجهلون او يتجاهلون اعماق هذه الشخصية النادرة ، فاننسا نقتطف نزرا مما اشيد فيه ، ونزرا من اقواله واعماله لضيق المجال ولكي نصدق التاريخ والفكر في دراسته الشاملة ، تعوزنا مجلدات ، نكلها الى حملة الاقلام المتحررة ، مكتفين هنا بهذا اليسير •

#### من اعمال الشهيد

كان لم يُطلَّ نجمُه بعدُ ، على افق السياسة عمليا ، حين ثار الشعب اللبناني عام ٩٤٣ مناديا بالاستقلال واطلاق محتجزي قلعة راشيا • وكان يوم عصيب عاصف رهيب • الاستعمار ينذرُ ويبطش ، والشعبُ امواج صاخبة ، يهتصف باسقاط الاستعمار ، واركانُ البلد متجمعون في قصر السيصد صائب سلام ، ينتظرون بقلق وايجاس موقف السيدة نظيرة جنبلاط ، صاحبة الرأي الاول في الشوف • وفيما المجموع ترقب بتلهف ، والساسة بين متشائم ومتفائسل ، ان بالشاب الامرد (كمال) ، ابن سيدة الشوف ، يُطل على الجماهير . فحمل على الاكتاف وتعالت الهتافاتُ والتكبيرات بحياته وعزته • وكان المؤلف في عداد مستقبليه يومذاك •

تلك كانت اولى خطوات الشاب كمال في ميدان السياسة • لقد عرف كيف يكسر الطوق ، وكيف يلجم اللبوءة وكيف يرسخ صخرة في ركن استقسلال لبنان • وكان له آنئذ اول بيان سياسي وجهه عبر الندوة النيابية : « نداء الى الامة » في تشرين الأول سنة ٩٤٣ ، رأى العارفون المخلصون بارقة امسل سعيد وجديد ، في روح هذا البيان •

وحين طغت في عهد الشيخ بشارة الخوري الرشوات والمحسوبيات ، كان كمال الشاب ، في طليعة الناقمين العاملين على خلعه ، املا بعهد ارغد وآمان واشرف ، وقد تم له ذلك • وكان قبلها قد اسس عام ٩٤٩ الحزب التقدمالي الاشتراكي •

وكان مستوليا على افكاره ومشاعره ، ايمان عميق صارخ ، بان لا خلاص ونهوض للبنان ، وللامة العربية جمعاء ، الا بثورة وطنية ديمقراطية ، تــورة علمية ثقافية ، مقوضة كل الانظمة القديمة الخرقاء .

وحين انتُخب السيد كميل شمعون رئيسا للجمهورية ، كانت للشاب كمال ، الباع الطولى في انتخابه ، ظنا منه ان الرئيس الجديد ، سيتبع سياسة عربية تحررية ديمقراطية ، بعيدة عن الاستعمار واحابيله ، جاهدة في تثبيت الامن في البلاد ، والعدالة في الحكام ، والاعتدال في السياسة الدولية ، وكان عكس ما ظن ، فنشط ناهضا لمشاكسة النظام وتقويضه ، فكانت له البيانات المتتابعة ، والمؤتمرات الصحفية اللبنانية والعالمية ، وكانت نداءاته للاحزاب والهيئات ، واتصالاته المستمرة بالشخصيات البارزة من رجال الدين والدولة ، على اختلاف منازعهم السياسية ، كان ذلك حقنًا للدم اللبناني ، قبل نشوب ثورة ١٩٥٨ ، وكان قبل هذاءارضاء للروح الخيرة فيه ، الروح التي لا تفتأ تلح وتستنهض عزيمته لتأمين معاش ايسر لكل محتاج ، ومناخ معتدل لكل مواطن ، وادارات منظمة ونزيهة ، وتعايش اخوي مستقر ،

ومن مواقف الشهيد المشرفة ضمانا لمعيشة هانئة لكل لبناني، نُذكّر بالمحاولة التالية: شغر مقعد الكاثوليك النيابي في الشوف، بمطلع عهد الرئيس فـــؤاد شهاب، وكان الموقف جدَّ دقيق وحساس، فاتصل بالفقيد احدُ المراجع هاتفيا، عارضا عليه مبلغًا ضخما جدا، لِتمويل حزبه وصحيفته، لقاء تبنيه ترشيـــح رجل ثرى من خارج المنطقة ٠

كان جوابُ جنبلاط الفوري : « عَرَّضُ مُغرِ حقًا ، ولكن جَماعتي جماعـــةُ كُرامةِ لا مــال ٠ »

ويوم تصدت السلطة اللبنانية لمنع قيام احتفال حزبي شعبي في الباروك ، تمرد الشعب ودارت معركة بالرصاص بينه وبين الدرك ، اسفرت عن بعض القتلى ، قبيل و ، سول المناضل كمال جنبلاط الى الساحة ، وحين وصل ، وكان رصاص الدرك ما يزال ينهمر من الغياض المحيطة بنبع الباروك ، وثب من سيارته رابط الجاش ، حثيث الخطى ، فاعتلى المنصة ، كأن الرصاص مفرقعات صبيانية ، فتسارع اليه الجمع المبعثر ، وبدأ خطابه ب : « اليوم تعمد حزبنا بالدم ، ، اما الدرك فتقهقروا مكبوتين وقد أسندت اليه وزارات كثيرة ، كان في كل منها القدوة الفضلى انضباطا ونزاهة وجرأة .

هذا في الحقل الداخلي ، اما في الخارجي ، فكان لكمال جنبلاط من ثاقب بصيرته ، نجم قطبي ، يُحسن توجيه السبفينة في اصطخاب اليم ، الى الشاطيء الامبن • كانتسياسته العربية متوافقة مع سياسة الراحلِ الكبير جمال عبد

الناصر: سياسة لا انحياز ، ولا استعمار ، ولا استغلال •

كان موآزرًا للقوى المسالمة العالمية ، ومجابها بعنادٍ للقوى الناشطة في السباق الى المسلح .

اي صوت ارتفع عاليا في لبنان ، من شخصية رسعية غيرُ صوت المناضــل كمال جنبلاط ، دائبا على افشال مشروعي بغداد وايزنهور الاستعماريين ؟؟ كان كل مسؤول متخوفا متسترا وكظيما ، رهبة من ذلك الغول المربع : المستعمر .

اما هو ، كمال جنبلاط ، فلم يكن ليحسَّ بقوة تُقعده عن انجـــاز مهماته . ومتابعة مسيرته اللبنانية العربية العالمية ، لرفع مستويات المحرومين ماديــا وفكريا ولمتنشيط الروابط الاقتصادية والثقافية بين كبريات الدول ، وذلك باسهامه وبروزه عبر الخط التقدمي التحرَّري العالمي ، الذي سنمي بالعالم الثالث ، وشــد ازرَه في هذا الكفاح ، فقيدُ العروبة : جمال عبد الناصر .

حدث كذلك ، اثناء غليان الاحقاد في صدور الصهاينة . والاستعمار وعملائه المواطنينَ مُصرِّينَ على نبذِ الفلسطينيين ، والقضاء على الفداء وقضيته ، يومذاك كُمنَّ حناجرُ المتشدقين بعروبتهم وانسانيتهم ، وخارت قواهم ، وانكمشوا فسي مقاصيرهم يتلصصون ، اما البطل كمال ، فكان العملاق الفرد فيهم ، عصب شمل الاحزاب والهيئات الوطنية ، ورسم لهمُ المخططات ، وعبا المواطنيسن المخلصين للبنان والعرب ، جادين في ان يُسكتوا الرصاص بالرصاص ويكسروا شوكة المتآمرين على وحدة لبنان ، نزقاً وضلالاً ،

على هذا الطريق استشهد كمال جنبلاط · استشهد لتبقى كل قطرة من دمه المراق مسيل لهب وشواظ حقد على المغتال الجبان، ولتبقى افكاره امواج نورمتوقد على عدسة بصائر الكادحين · وليس كمال جنبلاط الشهيد الاول من هــــولاء الجماهير الشرفاء ، انما سبقه سلف صالح من اجداده ، وسبقهم جميعا فخر الدين وذووه وسبقهم رهط اخيار ، وكان مقدمة السابقين يوحنا الذبيح ·

ولن ينتهي التنكيلُ باولئك المغاوير المذاويد ، طالما هنالك دمعة لِثكلى ، وزفرة لِجائع ، ونابُ هاصرُ في شدقٍ كُلوب ٠٠ بهذا نطقَ التوحيدُ الدرزي ٠ وهـــذا ما حققه واقعُ كل زمان ٠

### المهمات التي وكلت للقائد الشهيد:

- ١ في عام ٩٤٣ قُبيل الاستقلال انتُخب نائبًا عن جبل لبنان ٠
- ٢ في عام ٩٤٦ تبنى الخط السياسيّ الديمقراطي لاصلاح النظام وتحقيق العدالة الاجتماعية في لبنان ٠
  - ٣ \_ في عام ٩٤٩ اسس الحزب التقدمي الاشتراكي ٠
- ٤ في عام ٩٥١ عمل في طليعة قادة الجبهة الاشتراكية الوطنية معارضا شعبيًا عنيدا ، مُقوضا للنظام الاستغلالي الامبريالي العنصري ٠
  - ٥ انشأ في عام ٩٥٣ -٩٥٤ الجبهة الشعبية الاشتراكية ٠
- ٢ في عام ٩٥٧ ٩٥٨ قاد الثورة الوطنية المسلحة ، بتكتيكِ حربي بارع،
   وادارة حازمة ، وتعايشِ وطني سليم ٠
  - ٧ \_ في عام ٩٦٠ رأس كتلة برلمانية اسماها « جبهة النضال الوطني ، ٠
- ٨ بين عامي ٩٦٥ ٩٦٧ اشترك في هيئة التضامن الاسيوي الافريقي وفي مؤتمرَي المجزائر والمخرطوم، وفي اتحاد كتاب آسيا وافريقيا
- ٩ في عام ٩٦٩ انتُخب امينًا عاما للجبهة المعربية المشاركة في التصورة الفلسطينية ٠
  - ١٠ \_ انتُخب عام ٩٧٠ رئيسَ اللجنة العربية لِتخليد عبد الناصر ٠
- ١١ \_ كما انتُخب بعدئذ بقليل ، رئيسًا للجنة اللبنانية للتضامن الاسيــوي الافريقي ، تأمينا وتوثيقا لاستقلال كل دولة فيهما
  - ١٢ \_ في عام ٩٧٣ توشُّى صدره بوسام (لينين) ، للسلام العالمي ٠
- ١٣ \_ في عام ٩٧٥ تولى رئاسة المجلس السياسي المركزي للاحزاب والقوى التقدمية والوطنية في لبنان ، إحباطا للمؤامرة المحبوكة ضد وحدة هذا البلد ،

### يوم جنبلاط اللبناني العربي العالمي

مهرجان مأسوي ، لم يشهده لبنان في طويل تاريخه • زحفت الجماهير من كل بلد وتقاطرت الوفود من جميع الاصقاع العربية بغير ما استثناء ، وفسود شعبية يغمرها الاسى ، ووفود رسمية واجمة حدادا • كما امّت ارض لبنان هيئات وشخصيات عالمية من الشرق الاقصى ومن الغرب ، كلها يحمل في صدره غصة عميقة ، ويقدر هول المصاب • وقد دلت الارقام الصحيحة على مشاركة ثمانية وعشرين بلدا تمثل اثني واربعين تنظيما وخمس منظمات، منها العربية والعالمية وعشرين بلدا تمثل اثني واربعين تنظيما وخمس منظمات، منها العربية والعالمية و

( مصدر هذه الوثائق ، المجلات والصحف التي صدرت في يوم القائد المشهيد باول ايار سنة ٩٧٧ ) •

هذا المهرجان الحاشد شعبا ورجالات ادارة وفكر ، من ثمانية وعشرين بلدا، هو وحدّه الشاهد الحق ، على ما زخرت به نفس كمال جنبلاط من مناقب مثلى ، وما كان يجيش بصدره من امان كبار لاسعاد لبنان ، وتوحيد الامة العربية مسن المخليج للمحيط ، وتعزيز الروابط المقومية ، وشدها بوثاق المحبسة المتبادلة ، والصدق في المعاملات ، والمساواة في الحقوق ، شدها شدا بوشائج السياسة الاقتصادية والفكرية العالمية ، دفعا اختياريا بالانسان القلق ، غامض المصير ، الى دنيا آمنة من شراسة المستعمر ، ومطامع المستغيسل الجشع ، وهرطقة المتدينين والمتفلسفين .

في الكثير الكثير من هذه المناقب الجنبلاطية العالمية والخاصة ، لَفتَاتُ صادقة الى جوهر التوحيد الدرزي ، فيها دفعاتُ ودفعات من شَمَ الدُعساة الابرار ، ودمردهم على الاستبداد والاستئثار ، وفيها نفحاتُ طيباتُ من حنكة بهاء الدين ، وليهنته ورأفته وجلده ، وفيها بوارقُ ساطعة ، يسافر الخاطرُ والخيال معًا ، على زورقها الاثيري لأفاق وراء شواطىء المادة ومُغرياتها ، وفيها وفيها من مُجَوهرات المشرق ، وكنوز المغرب ، ما يشدَهُ الالباب .

لئن كانت رسالة القائد الشهيد الروحية ، ناشزة في شيء عن مسلك التوحيد الدرزي ، فأنه لنشاز سطحي عابر اما الجوهر فصدق وحق ، ونهاية المساف

واحدة ، وواحدة هي ، في كلا المسلكين مسيرة النفس البشرية ، وواحدة هي كذلك ، مناقبية الدنيا ، بما تشمل من ليونة وحلم ومعرفة وتواضع وصفاء ٠

# كمال جنبلاط في ميزان الفكر العربي العالمي:

۱ ـ قال فيه خالد عبد الناصر: « عرفتُه صديقا للشهيد جمال عبد الناصر كما عرفته مناضلا ثائرا على خُطاه ٠ »

٢ ـ وقال باسم اتحاد المحامين العرب ،شفيق رُشيدات : « ١٠٠ انه حي فينا ابدا بفكره وسيرته ورفاقه ، سيظل في امتنا فكرا حيا للتقدميين ، وصورة ناطقة للمكافحين ، وقائدا وطنيا في سجل الخالدين ٠ »

٣ ـ وقال حسن صبري الخولي: «سيبقى كمال جنبلاط ركيزة جبارة عبدر التاريخ ، بما يحمل من مبادىء سامية ونزعة شعبية مناضلة ، في العالم اجمع ، على العالم المع ، بما يحمل من مبادىء سامية ونزعة شعبية مناضلة ، في العالم الجمع ، بما يحمل من مبادىء سامية ونزعة شعبية مناضلة ، في العالم الجمع ، بما يحمل من مبادىء سامية ونزعة شعبية مناضلة ، في العالم الجمع ، بما يحمل من مبادىء سامية ونزعة شعبية مناضلة ، في العالم الجمع ، بما يحمل من مبادىء سامية ونزعة شعبية مناضلة ، في العالم الجمع ، بما يحمل من مبادىء سامية ونزعة شعبية مناضلة ، في العالم الحمد ، بما يحمل من مبادىء سامية ونزعة شعبية مناضلة ، في العالم الحمد ، بما يحمل من مبادىء سامية ونزعة شعبية مناضلة ، في العالم الحمد ، بما يحمل من مبادىء سامية ونزعة شعبية مناضلة ، في العالم ال

٤ ـ وقال حميد فرنجية : « ٠٠ امتدت يد الحاقدين امس الى الرجل السذي اعطى لبنان من حبه الكبير وعلمه الكثير ما لم يعطه زعيم لبلده ٠٠

٥ ـ وقالت ارملة المرحوم الامير فؤاد شهاب : « ٠٠٠ لقد عاش ومات وهـو يناضل في سبيل لبنان ورفاهية بنيه ، ووحدة شعبه ٠٠

٦ ـ وذكر العلامة عبد الله العلايلي العبارة التالية : من تأبين مُسهب :
 « ٠٠٠ ظل هو اياهُ ينبوعَ ضمير ومعينَ قلب نمير ٠٠٠ وختم التأبين ب: « هيهات لابناء الطينِ ان يُدركوا الحقيقة في ابناء اليقين ٠٠

٧ \_ ومما قاله سيادة المطران غرغوار حداد : « كانت تسذوب شخصيسة الآخرين في حضوره \*»

واضاف: « عطِشَ الى الحقِ والخيرِ والعدالةِ ١٠ لم يرتُو ١٠

٨ \_ وصرح المناضل محسن ابراهيم : « ان صخرةً تظل صامدةً ، يمكن ان يتكىء عليها كل المتعبين اسمها : كمال جنبلاط ٠٠

٩ ـ وقالت صحيفة الموند الفرنسية : « اغتيالُ جنبلاط اهانة للمستقبل ٠٠ وفاته ستتركُ فراغا سياسيا يصعب ملؤه ٠٠ سيفقده لبنان بأسره ٠٠٠ سيشعر المسيحيونَ انفسهُم بِغيابِ رجلِ كان ينزعُ بطبيعتهِ لإقرارِ التسويات ٠٠٠

١٠ ـ وقالت جريدة الاومانيته الباريزية : « تلك الهامة الرقيقة الطويلة ،قاومت كل الضغوط : المادية والمناصب الفخرية والتهديدات ٠٠

۱۱ \_ وقالت التيمز البريطانية : « ان اغتيال جنبلاط ينطوى على كارثة ٠٠

واما صحيفة « التيم » الاميركية ، فقد اكتفت بالتنويه عن تاريخ جنب للط المدرسي ومقتل والده وشقيقته ٠»

١٢ ـ وقالت جمعية الصداقة الفرنسية اللبنانية : « ننحني بخشوع امام ذلك الرجل ، الذي كان يمثل القوى التقدمية ، والذي كان يحمل بين جوانحه اسمى فكرة عن وطنه : لبنان ٠»

١٣ \_ وصرح المستشرق الفرنسي الكبير جاك كولان : « لم يكن هناك الا الموتُ رليطرحَ ارضًا رجلًا بهذه الضخامة ٠٠

١٤ \_ وكل رؤساء جمهوريات وملوك وامراء ورؤساء وزارات الدول العربية كلهم ابدوا في برقياتهم اعمق مشاعر الالم ، باغتيالِ قائد النضال الشعبي فــي لبنان وتلميذ افلاطون واتمنندا وغاندي •

# وركيقات من غيضته

۱ ـ « ان الموتَ من اجل القضايا العادلة هو ولادة جديدة ٠٠ هو الحياة التي لا تغربُ شمستُها ابدا ٠ »

٢ ـ « ان الأطر التي تحددها الطائفية السياسية ، هي مقبرةُ الوعي الروحي٠»

٣ - « على حامل الرسالة الحزبية ان يتعدى جدران المبنى والصور الفكرية والايديولوجية باستمرار ٠٠

- ٤ ـ تبرز الطبقية عند الشعور بالحرمان ٠٠
- ٥ \_ مطلب الإشتراكية ، جعل الانسان يتجلى في كل انسان ٠ ،
  - ٦ ـ الديمقراطية هي : « تتميم معنى الانسانية في الانسان ٠ »
- ٧ « الحرية هي : وعي ومعرفة · وانها اثمن ما في الموجود ، اذا اقترنت في ممارساتها وابداعها ، بشِرعة العقل وقيم استشفافه · »
  - ٨ ـ من لم يكن في داخله نورٌ ينيره ١٠ فهو اعمى وابكم ٠ ،
    - ٩ ـ الوعيُّ هو: جوهرُ الوجود ٠٠
- - ١١ ـ ليس للعلم وطن خاص ، أنه وليد العقل ٠٠
  - ١٢ \_ بدون الحب لا يستطيع الانسان ان يبنى ٠
  - ١٢ \_ الحبُّ يوحّد الاشياء ، والكراهيةُ تُفككها ٥٠
  - ١٤ \_ « الجمالُ هو شعشعة الحقيقة ، ووجهُها المختبى ، فينا ٠٠
- ١٥ \_ « اذا تعودنا ان تكون افكارنا خيرة ، جرت في ذهننا اقنية الخير ، فنشعر ، ونفكر ، ونعمل الخير ٠٠
- ١٦ \_ « الموسيقى المتناغمة تشعرك بالغبطة والانشراح ، انها موسيقى الحنان لا الانغام السنموعة والالحان ٠٠
- ١٧ ـ « الشعر هو شعر الداخلِ الباطن لا الظاهر ، وانه محاولة انعكاس الجمال في مرآة الجمال ،
- ١٨ \_ « افضل الطعام والشراب ، ما استنبته واستقاه الانسان ، من ارضه وينابيعه ٠ »

۱۹ ـ « لا يُفيدُ الانسانَ ان يكون متمدنا في خارجه ، بل عليه ان يكـــون متحضرًا في داخله حضارة حقيقية ٠ »

٢٠ \_ التطور حدث « طبيعي له شرائعه ٠٠ انه الخَلقُ ومِعراجه فينا ٠٠

٢١ ـ « لولا النقطة لما كان الخط الدائر المستدير حول مِحوره ٠٠ الكلُ بشكله يتشكل ٠٠

## آثاره الفكرية

بدأ القائد الشهيد في اعماله الفكرية منذ مطلع عام ٩٤٠ وما كفَّ حتى كُفَّنه القدرُ بِغمامةٍ مُضمخة الجوانب بِعبير الخلود عام ٩٧٧ ٠

لقد احصى القيمون ما دبَّجه قلمُه فكان : زهاء ثلاثة آلاف افتتاحية (بالعربية والفرنسية ) واكثر من عشرين الف تصريب صحافي ، ومئات الدراسات والبيانات ، وضعها على امتداد سبعة وعشرين عامًا في الحسيزب التقدمي الاشتراكي ، وله حوالي سبعين خطاباً وحديثا مسجلة بصوته ٠٠ وله افسلام تلفزيونية وسينمائية ، ولوحات فنية وعسدة اطروحات جامعية بعضها قيسد الانجساز ٠ (٢)

اما ما صدر له من كتب ف :

١ \_ الديمقراطية الحديثة ٠

٢ \_ اضواء على الحقيقة الوطنية

٣ ـ في ما يتعدى الحرف ٠

٤ ـ حقيقة الثورة اللبنانية ـ وفي مجاري السياسة اللبنانية ٠

٦ ـ ثورة في عالم الانسان ٠

٧ \_ احداث لبنان ٠

#### ۸ ـ ديوان شعر صوفي : و فَرَح ، ٠

وهنا يقفُ القلمُ ابكمُ اصيلَ تعمد السفاحون الجبناءُ إخلاء الساحة اللبنانية المناضلة ، من عملاق عبقري على هذا الطراز • لكن العزاء الاكبر للشعب هو ان الطريق التي عبدها بفلذاتٍ من احشائه ، وقطع من اوتار اعصابه ، ورواها بعصارة فكره وعمدها بقدس دمه ، هذه الطريق قد وجدت عليها عابرين مخلصين متفانين وتلامذة ابرارًا لمعلم أبرّ ، يركزون علم التحرر الكامل ، والوحدة الوطنية، والديمقراطية السليمة ، على ارفع قمةٍ من هذا الجبل العزيز •

ولئن كانت ساحاتُ النضال اللبنانية والعربية معًا قد فقدت كمال جنب الط بحجمه الضخم وطاقاته الزاخرة وفان الخُلق الكريم فقد فيه سجايا الرجل الامثل: بساطة ، وزهدًا في العيش وتجلدًا على المكساره ، وتمردًا على كل طغيان ، واستشفافًا لِعالم ما فوق زخرفِ المادة الغرور .

ذِكرُ كمال سيبقى ، بسمةً على شفاه الكادحين المحرومين وستَبقى أشهاره أهراماتٍ شامخةً تشيرُ بكبرٍ الى عظمة هذا العملاق • في مَجالِي الافكار التقدمية العربية جمعاء •

وليت القضاء اخطاه ،لكان أضفى \_ فوق وافر سَخانه \_ على المناقب الدرزية حِلى ، أمتع ما كان ، واروع ما يكون •

# ا و الم الم الم الم

### عناصر البحث

أ \_ اقوال لمؤرخين اجانب وعرب

ب - اقوال لِعسكريين محاربين

ج - اقوال لِسُيّاح

د \_ مُقتطفات من قصائد لِشعراء بارزين

# اُفسلام بخب

ما الشرف القلم ، حين يسوقه ضمير حي ، ويسقيه مورد صدق ، لدى كسل حدث ومُعضل • والعشيرة الدرزية ، مدينة انسانية ، الى رهط كبير من معشر المؤرخين ، والشعراء ، والقادة العسكريين ، الذين بدّدوا بناصع بيانهم ، ضباب الضلة والافتراء ، نتيجة العصبية الخرقاء ، عن الوجه السدرزي الصحيح • فعرّفوا به العالم العربي والعالمي ، تعريف باحث نزيه •

#### لِنقرأ مع المؤلف فيليب حتى :

« في هذا الوطن الجبلي ، اكتسب الدروز ، على مر الاجيال ، تلك الصفات والمميزات ، التي عُرفوا بها ، في جميع مراحل تاريخهم : ولاءً صادقُ للجماعة ، تضامنُ جماعي قوي ، حبُّ شديدُ للحرية والاستقلال ، وصبرٌ على تحم الكارهِ والشدائد ٠ ، (١)

# ولنرافق المؤرخ جواد بولس:

و وتتميزُ عائلاتهم (الدروز) بالضيافة المضمونة للغُرباء، وباستقامـــة السلوك والاخلاق ٠٠ وبفضل ما لديهم من شجاعة وتماسُك ٠٠ حفظوا طــوال التاريخ، مُعتقدهم وخواصَّهم واستقلالهم ٠٠

#### واكمل المؤرخ:

وولكن لِسوء الحظ ، حدثت خصومات اثارها الغرباء ، بيسن السدروز

والموارنة ٠٠ ، أيُّ الغُرباء ، غيرُ أنفسنا ؟؟ (٢)

ان هذه المناقب ، دائمة في طبع الدروز ما داموا •

أما أسلوب الحكم، يوم كانوا اسياد البلاد ، فغيره في العهد الشهابي ، وقد عرّف اسلوبهم بايجاز ، الفيلسوف الفرنسي الكونت قسطنطين فولني الذي ساكن اللبنانيين سنة ١٧٨٣ ، وتعلم لمغتبّهم ، قال :

« أما وظيفة الحاكم الدرزي ( الرئيس الزمني ) ف ٠٠٠وينبغي موافقة الاشراف ٠٠٠وكل شيخ او فلاح يحظى بمكانة ، لرجاحة عقله ، وشجاعته ، يحق لمسه الادلاء بصوته في هذه الاجتماعات ٠٠ (٣) اينَ الاقطاعية ، ازاء نظام تليد كهذا؟

ومَن سخّر صاحبَ القلم النبيل ، المؤرخ يوسف ابراهيم يزبك لِيجهر :

« لقد حان لنا ، أن نُعلن رأيًا صريحًا في مذهب ١٠٠ (عني عقيدة الدروز) يأمرُ بالفضائل المُثلى ١٠٠ انني أرفعُ صوتي جاهرًا : بالحقيقة والانصاف وتصويب الاوهام ، وأن يَخرج من فم ماروني ، بل من ضميره وقلبه ، هذا الرأيُ ، لعله يستطيعُ مَحوَ ما علِقَ في ذهن قومه ، مِن مَزاعِم عَير صادقة ٥٠ (٤)

وهذا الاستاذ المربي مارون عبود يعود مرارًا لِيتحفنا قلمُه بما كان يتحسَّسُه بتعاطفُهِ الدائم مع هذه العشيرة يقول:

« يَمشي المدمُ العربي في اعراقهم العربي في اعراقهم و يَمشي المدمُ المنطمعةُ على المنطمعة على المنطمعة المنطمعة المنطمعة المنطمية المنطمعة المنطمعة

ريكمل: « الدروزُ عربُ اقحاح ٠٠٠ حافظوا على عروبتهم ، بغضل ما تحلوا به ، من مكارم الاخلاق ، والتمسكِ بتقاليدِ السلفِ الصالح ، والاحتفاظ بالعصبية القبلية ٠٠ وقواعدِ المروءةِ والنخسوةِ والشرفِ ، وادابِ الحديثِ والمجاملةِ ، واللفظِ العربيِّ الصحيح ٠٠ « (٥)

ويقص علينا فؤاد الاطرش وهو ابن جبل المعرب فيقول:

« من امجاد بني معروف دفاعُهم وحمايتهم ، لأحرارِ المعرب المضطّهدين ، مِن

قِبِلُ الاستعمار او عملائه • تحدث عن (سلطان الرشيد) الذي تقدم ذكره ، وأوضع كيف فزع الدروزُ لمقاتلة الاتراك ، الذين وفدوا للقبض عليه ، وكيف ادبر مؤلاء ، حيث رفع الشبانُ المقاتلون سلطان الرشيد ، على الاكتاف ، في الاهازيج والحدداء : (٦) •

« نبيع رواحنا من شانك يا ابن الرشيد يسا اغلى ضيف نسازل في غاب اسود الدنيا مسن خلّي تشتّي رصاص وبارود وبشعرا من راسك نفدي كل العربسان .»

وذكر المؤلفُ نفسه نجدةً عِياله ( لِغالب ابن سراح ) وكان غالب أ، ابن اخت آل سعود ، فهرب من ( عبيد الرشيد ) الامير الحاكم ، الذي كان منضويًا تحت لواء الدولة العثمانية المستعمرة ، وقد اختشت ، وتهيبت العربان استضافته ، مخافة من السلطة والامير معا ، لكنه وجد الحماية والتكريم في جبل الدروز ،

واردف المؤلف: « وحادثة (علي الحنيف) مسع (عبيسد الرسيسد) مشهورة وذائعه • لقد وجه حاكم نجدٍ ، لِشيخ الخريشة ، مطاعن في الدروز •

اجاب الشيخ : هذه دعاياتُ المغرضينَ والاتراكِ ايها الامير ، وكتب في اليوم نفسه شعرًا عاميًا قدّمه للحاكم · هذا نصه :

« العِنْ عن المله ولسيّ الانفساس وعسسز آخسرٌ لِلابسينِ العمايسمُ ١٠٠ السدروزُ لو رِكبسوا على الخيلُ فرّاسُ يا مِيرُ الله يعزهُسمُ دُومُ دايسمُ ١٠٠ يا اللهُ يا للّي مِرتقبُ كل أُجناسُ تَفِكُ عنهمٌ غايسِلاتِ الظَلايمُ ١٠٠ »

فلنتأمل جراة هذا البدوي الغريب، الذي لم يتهيب صولة الحاكم، ولم يُداره • مَن انطقه ؟؟ اهو حميم اليف، ام مُدافع مأجور ؟؟ انه الحق الذي يستصــرخ اصحـاب الذمـم •

وكثيرًا ما كان يُخدع الدروز ، لطيبة في نفوسهم ولترفعهم عن الاكاذيب ، فتسببُ هذه الطيبة احيانا انهزامًا وويلا عليهم · وهذه حادثة جرت قبيل الحرب الكبرى الاولى · قال المؤرخ :

لقد هاجم (سامي باشا الفاروقي) جبل الدروز ، ولكي لا يتصادم بهم، كلف مطران حوران (نيقولاس) بنقل كتاب عفو عام ، عن كل ثائر في المجبل ، اذا سلم سلاحة ، وركن الى السكينة ٠

فتقاطر الشباب لتسليم الاسلحة ، خلا فريقاً منهم ، ظلوا موجسين متمسكين باسلحتهم ومُتمرّدين • فدارت رحى موقعة عنيفة • وكان يصحبُ القائد العام الفاروقي ، قرابة ثلاثين الف جندي ، وكانت مفارزُ الدروز ، بعض المئات • احتدم القتال • • واحتدم ، واخيراً تقهقر المناضلون البواسل ، وعاث سامي الفاروقي في البلاد ، طولاً وعرضاً •

تُعلقُ مَجلةُ الشمسِ اللبنانية ، في عددها الصادر بتاربخ ( تموز وآبِ معا سنة ١٩٢٧ بما يلي : « لو لم يتوسط بعضُ الزعماء المُحايدين للصلح ، لتـــمّ النصرُ النهائي للدروز ، فصالحوا الدولة ، لكنها غدرتْ بهم ٠» (٨)

وفي عام ١٩٥٤ تحدى الزعيمُ الشيشكلي جبلَ العرب ، فاجتمع دروز لبنان ووقف المعلم (كمال جنبلاط) قائلًا :

« ان ابناءَ الطائفة الدرزية ، طليعةُ كل قضية تحريرية ، فَهُم المفداء لكل مبدأ خير سام ٠٠ ولكل ديمقراطية ٠٠٠ وهم الشهداء عندما يرتفع نداء الاستشهاد٠٠ وهم القرابينُ التي تقدمُ في سبيل قضية البلدان العربية ٠» (٩)

وقال الجنرال بيجيه:

« يُؤمنُ الدرونُ بعُمقٍ ، أن السلطة ليست إلا لسعادة الشعوب » • (١٠)

وقد زار لبنان وسوريا القِس البريطاني بورتر ، في الثلث الاول للقرن التاسع عشر ، وكان شاعرًا ، فنظم بِلُغته ما معناه ،

« شُجِعانُ اشداء ، أُباة دُوادون عن الحرية ٠٠

وهذه المنازلُ المتلفعةُ بالعواصف ٠٠ مَنازلهُ مُ انهم هُمْ وحدهم ٠٠ بينما كلْ مَن حولَهم ٠٠ يركع فضارعًا ٠٠ خاشِعًا ٠٠ لِلسيفِ العثماني ٠٠

٠٠ يُعلمونَ رايةَ الطُّغاةِ ، ذاتِ الهلال الشاحب ،

أَن تَخَافَ الغَضَباتِ الوطنية ، من أُسِنَّةِ رماحِ الجبل ٠» (١١)

ولعل هذه الاقوال طبعت اثرا عميقا في نفس الاديب الكبير : عمر فروح حين تضلع من دراساته في التاريخ ، فجعلته يصرح :

« التاريخُ في حوضِ البحر المتوسط الشرقي : تاريخُ الدروز ، ·

يعود كلامه الى ما قبل عهدنا الميمون ، وقبل مذابح عامي ٩٧٥ \_ ٩٧٦ وشم

« • • وكان للدروز في حركتهم الدينية ، عبقرية عملية تلفت الانظار • • بدات منذ اوائل القرن الخامس الهجري • • • لقد استطاع المذهب الدرزي ، ان يقر في نفوس اتباعه ، نظامًا اخلاقبا عمليًا ، يندر ان نجد مثله ، بمثل هذه القوة ، وذلك الاستمرار : عشرة قرون متوالية • ويُظن ، ان حسن الاخلاق في المذهب الدرزي ، جزء من الدين ، والدرزي مُتصف بالعفاف والصدق واتيان الفضائل • ولكن مكان العبقرية هو في ان هذا الامر ، لم يفقد سلطته الى الميوم • • • لقد اصبحت الاخلاق من المحياة الدرزية • » (١٢) اي مَغنم لهؤلاء الابساء الكبار في ما يُصرحون به ؟؟ اليس ذلك ، صوت الحق وحدة ؟؟

وقد اكد سلطان الاطرش عام ٩٢٥ حين طُلب اليه الكفُّ عن الثورة ، والاتفاق على المطالب سلما لا عنفا ، فنَقلَ تصريحَه المؤرخ حنا ابو راشد • قال :

« لقد حاربنا تركيا مُضطرين ، وحاربنا الجوار مرغمين ٠٠ كنا مندفعين بعاملِ الاستقلال ، وايجابًا لِصوتِ الواجب الوطني ٠٠ ، وقال : اننا نسالم ، اذا ثبتَ لنا صيانة عرضنا ومُعتقدِنا وحُريتِنا ٠ (١٣)

وقال المؤلف نفسه ، انه المتقى مُتِعبَ الاطرش ، احد زعماء الثورة وسأله عن خُططِ جماعته فأجاب :

« اننا نعتبرُ ثلاثة مثلثات : مثلثاً نحافظ عليه وهو : حفظ العرض ، حفظ القومية وحفظ العادات • ومثلثا نجبر على فعله وهو : الدفاع عسن العرض ، المحرب على من يخرق حدود استقلالنا ، وذبح من يمس كرامتنا ومعتقداتنا • ومثلثا نختارُ القيام به وهو : صيانة الضيف وخدمته ، والطاعة لإولياء امورنا، والولائم في افراحنا واتراحنا ، مع مُواساةٍ من يلتجيء الينا •» (١٤)

ويحدثنا ويسُهب الاستاذ ابو راشد ، وهو اللبناني المولد ، والمعريف بأمسور وعاداتٍ وتاريخ الوطنِ الأم فيقول :

« كان الدروز اسياد البلاد ( لبنان ) في مدى ، اربع مئة سنة ، انتهت تلك السيادة بعد حرب عينداره سنة ١٧١١ ( اي حين تسلم الشهابيون حكم البلاد ، بلفتة وعطف ومحبة من الدروز ٠ ) »

ويستمر الاستاذ في الكلام: « ولكن من هزل الزمان الحاضر، في لبنان، أنواضعي تاريخه اليوم، من المؤلفين، خصوصا، لكتب المتدريس، يتجاهلون ويُغفلون ذكرَهم، او الاشارة الى تلك الحقبة من العزة المقومية، التي اعلى منارها الدروز في هذا الموطن ٠٠٠ يَحفزهُم ( واضعي المتاريخ) لذلك، شعور طائفي، هو اصلُ البلاء، ومصدرُ المداء، في تكويننا المتفكك ٠٠٠» وبعد ان يحصى حروب الدروز، دفاعا عن الوطن، ضد غزوات المترك والماليك. وابراهيم باشا، ونابليون، وفرنسا في يُكرر: « تلك الاقلية حملت امائة الدفاع عن البلاد، ووضعت في عنق الوطن دَينًا، ينكره عقوقُ المؤرخين، المرضى بفقر الدم، وإن كانوا الآن مستمتعين بنعمة الاستقلال، الذي لم يدفعوا له ثمنا، نقطة واحدة من دمائهم ١٠ في سَيلِ ما نزف، من جراح الدروز، (١٥)

وفي محاولتنا تقريب الابعاد ، على مسامع ونواظر القراء . يتوجب علينا ان نقبس بعض عبارات ،من الخطاب الذي القاه بنفسه رئيسُ الجمهورية اللبنانية السابق كميل شمعون ، لدى وضع حجر الاساس لبيت الطائفة الدرزية فـــي ( ١٦-١-١-١ ) قال امام الجماهير المحتفلة وامام المؤلف نفسه :

ر ٠٠ وما نشأ الدروزُ الا على اسمى السجايا ، فهم في كل عهد ، سادةُ واباةُ ضيم : كينبوع الصفا خشنوا ورقوا • عزة في هِمم ، واتضاع ، في شَمم ، ووفاء للجار ، ودمة للاخوة ، وشجاعة دونها الدرع والجنّ ، وصفحات مشرقة ترتقي الى القرنِ الخامس للهجرة ، يوم تأصلوا عروقا في لبنان ، فكانوا لهُ مِن ابر

### الابناء وكان لهم من اعز الاوطان ٠٠» (١٦)

اجل كان لهم من اعز الاوطان ، يوم كانوا حُماة تُخومه من اي عدوان ٠

ولنعر سمعنا الى وتر الشعر واحاسيس الشعراء العرب وتقديرهم لمناقب الدروز: ولم يُغفل الشعراء قبلا آل تنوخ وامجادهم، فقد مدحهم شاعرهـــم المجليّ محمد الغزّي فقـال:

٠٠٠ او قلتَ بَحرًا ٠٠ فاين البحرُ من رجلِ لو اعطيَ البحرَ ١٠ اعطاهُ بما فيه ٢٠٠»

وامتدح غيره من السه قائلا:

بكسم اشرقت بعد الظلسلام ديسارُ واضحى عليها هيبة ووقسارُ واضحى عليها هيبور
 أيسا ال عبد الله أبنا جُميهور ومَن لهمُ ١٠ ماءُ السماء نِجسارُ (آل تنوخ)
 ولا زلتهم مثل الأهلّة في السما اليكم باطراف البنسانِ يُشانُ » (١٧)

وفي الحقبة التي تولّى المعنيون فيها حكم البلاد ، كانت النفوس زاخسسرة بالحماسة ، للذود بالحسام ، عن تخوم الوطن ، ولم يكن للقلم والشعر من دور قط • كانت الانتصاراتُ الباهرة هي القصائدُ المعلقة ، والآثار المخلدة ، بحسق

لهذا الوطن ، منقوشة على الصدور ، وعلى صفحات التاريخ ، لا على صخور نهرِ الكلب ، حيث هي : رموز للاحتلال والاستعباد •

وبعد عصر النهضة ، واستفاقة الشعر من سباته ، واستعادة تسعير النضال العربي ، بعد الحرب الكبرى الاولى ، قال شاعر الشباب بديع عبد الصمد :

« بنــو معروف فـي حـد السيوفِ اعـادوا مِنعـة الجبـل المنيــف علــي « أبراهيــم والاتــراكِ ) ثــاروا فطــالع خصفهـم زُرق الحتــوف شباب مــا اعتــدى لكــن خصمــا زنيمـّا غـــره عــد الصفــوف زنيمـّا غــره عــد الصفــوف فلاقـي بالمجــازر ايّ هــول وفتــك : بالمئــات وبــالألــوف وغــر فرنســة او غررتهــا وغــر فرنســة او غررتهــا عصــائب اوقعتهـا فـي خُسـوف »

وقال الشاعر المهاجر الياس فرحات:

مُسمُ نسابُ سوريسا ومِخلبهُسا وهي اللبوءة ٠٠ والعِدى ٠٠ هملُ» (١٨)

وقد هزَّت نخوةُ الدروز ، فيلسوفَ العراق الشاعر جميل صدقي الزهاوي ، فنظم فيهم قصيدة عامرة نستشهد منها ، لِضيق المجال في البيتين التاليين :

« وأل معروفَ ، ما في مدحهم ملقُ سيوفهم نقشت امجادهم قدمها وضيفهم ناء عن تعداد برهم ألا عن تعداد برهم ألا في شامخ أ دفقت اعرافه كرما ٠٠» (١٩)

وترنح قلم شاعر الفيحاء « دمشق » خير الدين الزركلي فقال من قصيدة :

رايسيه فرنسا استبدي ان السنبدي ان السنبدي ان الكريسيم ذليسلا وصيدي الحسر عبدداء كانت وسيداء كانت وليم تنزل لملك لَحدا ٢٠٠ (٢٠)

وانشد شاعر جبل عامل العلامة الشيخ سليمان ضاهر:

« ۱۰۰ نصروا العروبة في المواطن كلها وهم لها ۱۰ في النائبات حصون وهم لها ۱۰ في النائبات حصون الله مشحوذة كسيوفهم للمهم مشحوذة كسيوفهم المائب وحصين المائبات وحصين المائبات وحصين المائبات المائب

وانشد الشاعر اللبناني مسعود سماحة:

« • • قالوا بنــو معروف • • قلت : اعـزة معروف خلُـق الزمــان • • وفضلهم لـم يخـلق

غرسوا (بحسوران) الحديد ، فاينعت ونمت استنه من بغوطة جلسق ونمت استنه من بغوطة جلسق وبلالهم ن كُظبى السيوف ، بعزمها وبلطفهما وبلطفهما ن كالكروثر المترقدر المترقدرة على باس من على شمم من علم على الصل نقى ، على حرم على الصل نقى ، ه

وهذا مقطع من قصيدة عامرة بالعواطف الوطنية والانسانية ، للشاعر ثعمان ابو شقرا ، قالها اثر مناظرة بينه وبين بعض كبار الموظفين العملاء ، حيست التعوا ان الدروز جماعة شغب وفوضى وتعطش للدم :

« نَثُورُ ١٠ ولا نبغي التَظَلَّمَ في الحمى ولكين ١٠ لِترسيخ الحقيق ١٠ نَثَرورُ

٠٠٠ واجسادُنا هذي ٠٠ قُشورٌ ، لُبابهُا

٠٠٠ نِضالاتنُا صونتًا لِعسرض وتُربسة ِ وتذليسل مسن يغزو الحمي ويجسور ُ

ولسولا احتدامُ الشر لم نُوقسدِ اللظمى وكسم اخمدتُ نسارُ الشرورِ ٠٠ شرورُ !!

٠٠٠ ونصن الندى ٠٠ لسولا مضافات ربعثا لأودى رعيسل في السسدروب غَفيسر

وفي السِلم نحنُ الطيبُ ، في مرجسة الحمى ونارُ ١٠ اذا جسسانَ المنعسسورَ مُغيسسرُ

• • وامجادُنا : في وحدة وطنيسة فينعسم شعب جاهسل وفقيسسر

٠٠ ونبعث في الاجيال ٠٠ نُفسخ مروءة نماه صلياً راعسد ٠٠ وصريار ٠ »

ان نفحة المروءة ، التي عناها الشاعر ابو شقرا ، انما هي قبس من ذلك

الشعاع الروحي ، المعتد عبر الاجيال السحيقة ، ذلك الشعاع ، السدي اعيى الاحقاب والاحداث الجسيمة ، وغزوات المجتاحين الطامعين ، في الارض وناسها ، وسيبقى مُشعا ما بقيت العقيدة ، وما تنامت المروآت ، وتأصلت الانسانية في صدر الانسان • لقد استطاع الشاعر ، في هذه الابيات الوجيزة ، ان يختصر مؤلفًا ضخما ، ليحصى ما للدروز من مناقب ، زرعتها في صدورهم رسائلهم الروحية ، شم بلورتها ، وغذتها وهذبتها ، احداث الساعية • في كيل زمان • قبل الكشف الاقدس ، وقبل هليوپوليس ، وبابل ، وانسان پاكين • وبعد هذا الكشف ، بعد اعجوبة القاهرة ، ومحنة انطاكيا ، ومنعة بيروت ، وبعقلين والسويداء •

قال شاعرنا : ان الدروز لا يقاتلون تَظلُّماً ، او حبًا بمكاسب ،مادية ومعنوية، او تعطشًا للدم ، انما قتالهم وتضحياتهم ، وانفجاراتُ غاراتهم ، هي لِتثبيــت حق ِ هُضم ، وسيادةٍ استبيحتُ ولِتأديب طاغيةٍ عتا وتعسَّف .

ان الدم الدافق من جراح شهدائهم ، لا توازیه نفائس الارض کلها فحاشا ان یهدروه ، من اجل بعضِ نفائسها •

ثم عرَّف الشاعرُ طريق النفس الناطقة ، وقيَّم بصدق ، ذلك الجسد الفاني ، واوضح بجلاء ، ان نفس الدرزي ، لا تنزعُ الى الشغب والثورات ، ولا تخوض الجماعةُ المغمرات ، الا دفاعًا عن الذِمار ، وهل كان = اثبتَ من توالي الاحداث، عبرَ التاريخ الطويل ، الزاخرِ بالنضال ، بُرهانُ دامغ ؟؟ =

واما الخاتمة ، التي تُلمع الى الوحدة الوطنية ، فان تاريخي سوريا ولبنان ، مُرصعان بالادلة الحسية ، على ما بذلت وتبذل تلك الجماعة ، من نضلات وتضحيات ، لِخلق وتوثيق عرى هذه الوحدة ، في كِلا البلدين ، تهيمن عليها انظمة ديمقراطية صحيحة .

وقد نشرت جريدة النهار البيروتية ، بتاريخ ١٤-١٢-٩٧٤ تحليلا ، بقلم الاب يُواكيم مُبارك نقتطف منه هذه العبارة :

« ١٠ المرحلةُ الاولى من تاريخ لبنان الحديث ١٠ مرحلةُ درزية صرفًا ١ انها ارادة الدروز المطامحة ليس المي حرية المتميز المروحي فقط بل المي حرية الدعوة في نطاق الاسلام وخارجه ١٠ سعيُ دؤوبُ وراءَ الاستقلالِ السياسي داخـــل

الامبراطورية العثمانية ٠٠٠وكان الموارنة في طليعة من انضم الى هذه المرزية وسعى فيدروبها ٠٠»

وقال سماحة الشيخ محمد ابو شقرا في مجلة الضحى تاريخ كانون الثانسي سنة ٩٧٨ مختصرًا مناقبية عشيرته:

١ ـ « الموحدونَ « الدروز » اختاروا المعقلَ امامهم ، ولبوا دعوةَ المخيــر المهاديـة •

٢ ـ دينُ التوحيد مبني على كُلِمتين : امرُ ونَهي ٠٠ امرُ بالخيرِ والمعروف ٠٠ ونهي عن الشر والمنكر ٠٠

- ٣ ـ رأسُ الخيرِ واصله « الصدقُ » وهو اولُ فريضة توحيدية ٠
- ٤ \_ الموحدونَ « الدروز » تقبُّلوا الاسلامَ دينًا ، واتخذوا الفاطميةَ مذهبًا •

٥ ــ المعنيونَ « الدروز » هم اولُ من اقامـــوا دولةً مستقلةً في المنطقــة المعربية ٠»

#### ويضيف سماحته في موضع آخر:

« بتاريخ ٢٩ أيار عام ٩٤٥ أُسر المناضلون في جبل العرب ثلاثة عشر ضابطًا فرنسيا ، ورفعوا العلم السوري لاول مرة على مركز الحكومـــة ، وقال : « ان تحرر البلاد العربية ، وقد تكون الشرقية ، من الاستعمار ، قد بدا في مُوطنِ الدرور ٥»

ويحسن بنا ، في مساق الكلام ، ان نُسجل هذا المحدّث الذي رواه المسؤرخ اللبناني ( ابراهيم بك الاسود ) قال :

«كان القاضي الاميرُ (زينُ الدين التنوخي) مُشتغلاً في بناء مطحنة (على ضفة نهر الصفا) • مرت فتاة بالقرب من الفعلة ، وخاضت في مياه النهـــر لتجتازه ، فشمرت اثوابها خشية البلل ، فتغامز بعض الفعلة • راهم الاميـر ، فثارت مروءته ، وأمر على الفور بالكف عن بناء المطحنة ، وبناء قنطرة فــوق النهر ، لِلعبور عليها • • ولبث في ذلك المكان ، اربعين يومًا ويومًا ، حتى تــم النهر ، لِلعبور عليها • • ولبث في ذلك المكان ، اربعين يومًا ويومًا ، حتى تــم

بناءُ القَنطرة · عواسم تلك القنطرةِ الى اليوم : جِسرُ القاضي · (٢١) فالعِبرةَ يا اربابَ الشرفِ والثِراءِ والقَضاء !!

واضاف المؤرخ نفسه: « ان العُقال ( الدروز ) يجبُ عليهم: التأني والرزانةُ والعفة وصدق اللسان من كل شتم وسباب وطعن ٠٠ وعدم التهور فيي الاقوال والاعمال ، والتزامُ الصدق في اللفظ ،والبساطة في المأكلِ والمشربِ والملبس ٠٠ واجتنابُ المسكرات ٠» (٢٢)

وعاد فأوضح : « أن الكثيرين من نصارى الانحاء الشمالية في لبنان ، جلوا عنها في اوائل القرن السابع عشر ، فرارًا من بعض المظالم ، ولجهوا الى الانحاء المجنوبية التي كانت في يد اكابر الدروز ، فشاد لهم هولاء الكنائس ، وعاونوهم في أمور دينهم ووقوهم من التعدي ، وأسوهم بالاموال ٠» (٢٣)

هل أُطُّلع على ذلك اولو الامر من مُدبِّري الموآمرات ؟؟

وانهى المؤرخ توضيحه ، بعد اسهابٍ شيق وصادق ، بهذه الجملة المُعبرة :

« انهم ( الدروز ) شديدو التمسك بالناموس الادبي \* » (٢٤)
وبعصفة اباء ، في ختام هذا الكتاب يرتفع القلم الى اصدق منهل ، لتدوي
عباراته خاتمة لاقلام تحكي - بهذا التصريح ، للجنرال الخطير ( ويقان ) ،
القائد الاعلى لجدوش فرنسا في الشرق ، نطق به ، في المقدمة لكتاب الجنرال
اندريا ، بعد نزوله سوريا ومحاربته للدروز قال : « أن الدروز هم العنصار الحربي ، الذي لا غِني عنه لِنجاح كل ثورة سورية » \*

ثم اكمل ، مُرجها ترصيته للمؤلف : « عليكَ ان تواصلَ البحثَ ، الى ان تصل الى تاريخ الشعب الدرزي ، فتدرسُ اخلاقَه ، وعاداتِه ، وطباعَه ، لِتظهرهُ لنا مُتحليًا بفضائل ومحاسنَ تغبطه عليها أرقى الامم • ثم عليكَ ان تشيدَ بطهارةِ حياة الدروز العائلية ، وببشاشتهم في الاحتفاء والمضيافة ، واستقامتهم في الاحتمال • • وان تُعجبَ ، كَجندي ، بشجاعتهم التي لا تُقمعُ ، وبصلابتهم في المعارك • » (٢٥)

أيعقل ، ان ينحدر هذا القائد الخطير ، الى الزّلفى ؟؟ فعلام تعتيم الحقائق ، والتنكر للفضل ، ومعاداة اخوانِ الديارِ ورفاقِ السلاح ؟؟ حبذا لو تُهيبُ بنا الضمائر ، بعد ايقاظها ، للعودة الى الالفة والوئام ضمن هالة مُشرقة ، من الديمقراطية والمساواة ، ولو كان في هذه الامنية الغالية ، تفويتُ السوانح على المتسلطينَ المغرّرين (بكسر الراء) ، وحسب ·

#### الهوامش

- ١ \_ لبنان في التاريخ ص : ٣٢٠ ٠
  - ٢ \_ تاريخ لبنان ص : ٢٧٠ ٠
- ٣ ـ جواد بولس في تاريخ لبنان ص :
   ٣٣٤ عن المؤلف ص : ٢٢٧ \_ ٢٤١ .
- ٤ ــ من مقدمة كتاب الدولة الدرزية ــ
   طبعة ١٩٦٧ ص : ١٤٠٠
- ٥ امين طليع المرجع نفسه ص : ١٧ ٠
- ٦ حاضر العالم الاسلامي طبعــة
   اولى ص : ١٠٥ · عن فؤاد الاطرش ص :
   ٢٩٥ ·
- ٧ ـ الدروز لفؤاد الاطرش ص : ٣٨٢ ـ
   ٣٨٤ ٠
- ۸ ـ سعید الصغیر ( بنو معروف ) ص : ۸ . ۱٤٧٠
  - ٩ ـ المرجع نفسه ص: ١٠٧٠
  - ١٠ ـ الدولة الدرزية ص : ٦٢ ٠
- ۱۱ ــ مدن العمالقة ص : ۷۰ وعبيـــد ص : ۲۹ ·
- ١٢ عبقرية العرب في العلم والفلسفة

- الطبعة الثالثة ص: ١٨٥
- ١٣ حوران الدامية ص: ١٦٣٠
  - ١٤ ـ المرجع نفسه ص : ٢١٤٠
- ۱۰ ـ المرجع نفسـه ج۲ ص : ۸۳ ـ ۸۵ ـ ۸۸۶ ۰ ۸۶
- ١٦ ـ مجمل الصحف اليومية اللبنانية
   بتاريخه ثم حوران الدامية ج٢ ص : ٥٧٢ ٠
- ۱۷ ـ نویهض ، المرجع السابق ص :
   ۲۵ ـ ۵۸ .
  - ۱۸ ـ ديوان فرحات ٠
  - ۱۹ ـ ديوان الزهاوي ( بغداد ) ٠
  - ۲۰ ـ ديوان الزركلي (دمشق) ٠
    - ۲۱ \_ نخائر لبنان
  - ٢٢ المرجع نفسه ص : ١٢٢٠
  - ۲۲ ـ المرجع نفسه: ص ۱۲۵ ٠
  - ۲۶ ـ المرجع نفسه ص : ۱۲۹ •
- ٢٥ \_ مقدمة كتاب شـــورة الــدروز
  - للجنرال اندريا طبعة ١٩٧١ ٠

### المصادر العربية الرئيسية للكتاب

ابو الحسن سعيد ابو راشد حنا ايو راشد حنا ابو مصلح غالب الاسود ابراهيم بدوي احمد بستاني ادوار

بولس جواد ثابت كريم حتى فيليب حسين محمد كامل خباز حنا خله کامل رستم اسد

الريس منير الزعبي محمد علي زين نور الدين زين

سعيد امين

شلبى احمد شهيندر عيد الرحمن مجلة الضحي العاصي محمد سعيد عبيد علي العقاد عياس مجمود الله (مصر) طبعة ١٩٦٤٠ فروخ عمر فريدريك زريق

بنو معروف بين السيف والقلم ، مطبعة الجبل ١٩٤٤ . جبل الدروز ( مصر ) مكتبة زيدان ١٩٢٥ ٠ حوران الدامية ، الطبعة الاولى ( مصر ) ١٩٢٥ . ابوعر الدين سليمان ابراهيم باشا في سوريا (بيروت) طبعة اولى ٠ الدروز في ظل الاحتلال الاسرائيلي ، طبعة اولى ١٩٧٥ ٠ ذخائر لينان ، ١٨٩٦٠

تعريب تاريخ الشرق القديم للمؤرخ ( برستد ) ٠ تعريب الكتاب الذهبي لجيوش الشرق سنة ( ١٩١٨ \_ ١٩٣٦ ) للجنرال منتريجر ٠٠

تاريخ لبنان ، طبعة اولى ، ١٩٧٢ ٠ الدروز والثورة السورية ( القاهرة ) طبعة اولمي ٠ لبنان في التاريخ ، ١٩٥٩ ، طبعة اولى ٠ طائفة الدروز ( القاهرة ) طبعة اولى ٠ فرنسا وسنوريا (مصر) طبعة اولى ، علم الدين ١٩٢٨ ٠ الانتداب البريطاني (فلسطين) طبعة اولى ٠

تاريخ الثورة الدرزية ( ١٨٣٤ ـ ١٨٣٨ ) مكتبة الجامعة الاميركية (بيروت) •

الكتاب الذهبي ، بيروت ، ١٩٦٩ • البوذية ، الطبعة الاولى • وثائق اساسية في تاريخ لبنان الحديث ، دار البلاد ، بیروت ، ۱۹۷٤ • آ

الثورة العربية الكبرى ( ثلاثة مجلدات ) دار احياء الكتب العربية ( مصر ) ١٩٣٣ ٠

اديان الهند ( القاهرة ) طبعة أولى • الثورة السورية الوطنية ( مذكرات ) دمشق ، ١٩٣٣ ٠ اصدار بيت الطائفة الدرزية ٠

( ثلاثة اجزاء ) عمان ، ١٩٢٩ • ربابة الثورة ، دمشق ، ١٩٦٧ •

عبقرية العرب في العلم والفلسفة ، طبعة ثالثة (بيروت ) سكوت سراي (دمشق) ١٩٣٦ (معرب) ٠ القنطار على سيف الدين (معرب) ثورة سلطان الاولى ١٩٢٢ ٠ ثورة ١٩٥٨ ، طبعة اولى ٠ رجالات جبل العرب ، ١٩٦١ ، طبعة اولى ٠ خطط الشام (ثلاثة اجزاء) الشام ، طبعة اولى ٠ الصحابي الجليل سلمان الفارسي ، ١٩٧٣ ، مكتبة الانجلو المصرية قصة الديانات ، مطبعة الوطن العربي ، (مصر) طبعة اولى ٠ بنو معروف في جبل حوران ، ١٩٢٤ ، طبعة اولى ٠ مخطوطة (في الجامعة الاميركية) ٠

كرامي اخوان كرباج مهنا كرد علي محمد المصري حسين مظهر سليمان

نجار عبد الله الهجري وابو دبس

المسادر الفرنسية

#### Le nom Références

Andréa, Général La revolution Druze Paris Payot 1937. Beauplan R. Où va la Syrie? Paris Tallandier 1929. Bonardi P. L'Imbroglio Syrien Paris Rieder 1927. Bordeaux H. Dans la montagne des Druzes Paris Plon 1926. Bouron, Capitaine Les Druzes Paris Berger Le vrauld 1930. Au Diebel Druze - Chauses Vues et Vécues, Paris Carbillet, Capitaine Argo 1929. Gouraud, Général La France en Syrie (Revue fr. 1 - 4 1922). What Price Israel (Institue for Palestine) Beyr. 1969. Lifienthal Alfred A Damas sous les bombes Paris 1927. Traduction I. Pouleau Alice Houneidi . La Vérité sur la Syrie par un temoin Paris Presse d'Art Saint Point V. de E. dip. 1929. Prélude to Israel (Inst. Palest 1970) et Civilisation Taylor Alen primitive.

Que sais - je?

Plusieurs brochures qui se ropportent a notre sujet de :